



قال الشيخ الفقيه الصالح الزاهد عبدا للث بن عبدالله غفر الله له أملى على شيخي الاجل الامام الزاهد السعيدالموفق حجةالاسلامز بن الدين شرف الامة أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ورفعالله في الجنة درجته هذا الكتاب المخصر وهوآخر كتاب صفه ولم يستمله منه الاخواصأصحابه وهو (الحدملة) الملكالحكيم الجوادالكريم العزيزالرحيم الذيخاقالانسان فىأحسن تقويم وفطرالسمواتوالارض بقدرته ودبر الامورفىالدارين بحكمته وماخلقالجن والانس الالعبادتُه فالطريق اليا واضح للقاصدين والدليل عليه لأنم للناظرين ولكن الديضل من يشاء ويهدىمن يشاء وموأعلم بالمهتدين والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله الابرار الطيبين الطاهرين وسلم وعظم الى يومالدين فإد لموا اخواني أسعدكماللة واياى بمرضاته كا أن العبادة بمرة العلم وفائدةالعمر وحاصلالعبيدا اقوياء وبضاعة الاولياء وطريق الاتقياء وقسمة الاعزة ومقصد ذوىالهمة وشعارالكرام وحوفة الرجال واختيارأ ولىالابصار وهي سبيل السعادة ومنها الجنة قال اللة تعالى وأنار بكم فاعبدون وقال تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا \* ثم انا نظرنا فهاوتأملناطر يقهامن مباديهاالي مقاصدهاالتيهي أماني سالكيهافاذاهي طريق وعر وسبيل صعب كثيرة العقبات شديدة المشقات بعيدة المسافات عظيمة الآفات كثيرة العوائق والموانع حقيقة المهالك والمقاطم غزيرة الاعداء والقطاع عزيزة الاشياع والاتباع وهكذايجب أنتكون لانها طريق الجنة فيصيرهذا تصديقالم اقاله صلى الله عليه وسلم ألاوان الجنة حفت بالمكاره وان النارحفت بالشهوات وقال صلى الله عليه وسلم ألاوان الجنة حزن بربوة ألاوان النارسهل بسهوة تممعذلك كاله فان العبدضعيف والزمان صعب وأمرالدين متراجع والفراغ قليل والشغل كثير والعمرقصير وفىالعمل تقصير والذقدبصير والاجل قريب والسفر بعيد والطاعة هي الزاد فلابد منها وهي فائتة فلامردلها فوظفربها فقدفاز وسعدأ بدالآبدين ودهرالداهرين ومن فالهذلك خسرمع

( بسمالة الرحن الرحيم) قال الشيخ الامام العالم العلامةحجة الاسلاموركة الانامأ بوحامد محمدين محمد ابن محمد الغزالى الطومى قسدس الله روحمه ونور ضريحة آمين، الحدللة حق حده والصلاة والسلامعلي خبر خلقه محمد وعلى آله وصحبه من بعده (أمابعد) فاعرأيها الحريس القبل على أقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش اليه أنك ان كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم عدلمي الأقران واستمالة وجوه الناس اليك وجع حطام الدنيا فانت ساع فى هدم دينك وهلك نفسك ويع آخ تـك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعامك معين لك على عصيا نكوشر يكاك في خسرانك وهه كمائع سيف من قاطع طريق كما قال صلى الله عليه وسلم من أعان على معصية ولو بشطركلة كان شريكاله فيهاوان كانت نيتك وقصدك بينك وبينالله تعالىمن طلب العــلم الهداية دون مجـرد الرواية فأبشر فان

الخاسرين وهلك مع الهاالكين فصارهنا الخطباذاوانة معضلا والخطرعظافائلك عزمن يقصد هذا الطريق وقل مم عزمن الفاصدين من يسلكه مم عزمن السالكين من يصل الى القصود و يظفر بالمطاوب هم الاعزة الذين اصطفاه مهافته عزوج المعرفته ومجتهوساد هم بتوفية بوعصمته ثم أوصلهم هذه الطريق بهذه السفة نظر نافأ معنا النظر فى كيفية فطعها وما يحتاج اليداله بدمن الاهبة والمدة والآلة والحياة من عام وجمل عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله في سلامة ولا ينقطع فى عقباتهم المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياد بالله فسنف فى قطع هذه الطريق وساوكها كتبا كاسياء علام الدين والقرية الحيافة تعالى وغيرذلك احتوت على دقائق من العادم اعتاصت على افهام العامة فقد حوافيها وخاصوا فيام بحسنوه منها فاى كلام أضع من كلام رب العالمين وقد قاوا فيه الماساطي الاولين ألم تسمع الى قولزين العابدين على بن الحسين من على بن أبي طالب رضوان الله عليم أجعين

انیلا کتم مزعالمی جواهره » کیلا بری ذاك ذرجهال فینتننا » وقدتقدم فی هذا أبوحسن الی الحسین ووصی قبله الحسنا » یارب جوهر عام لوابوح به » لقیل لی أنت من بعبدالوثنا ولاستحل رجال مسلمون دی » پرون أفسح ما بائونه حسنا

وافتضت الحال عندذوى الدين الذبن همأ شرف خلق اللة تعالى النظر الى كافة خلق اللة تصالى بعين الرحة وترك المداراة فانتهلت الىمن بيده الخاق والامرأن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه الاجماع ويحصل بقراءته الاتتفاع فاجابني الىذلك الذيبجيب المضطراذادعاه وأطلعني بفضله علىأ مرارذلك وأطممني فيه ترتبيا عجيباً لمأذ كره في المصنفات التي تقدمت في أمرار معاملات الدين وهوالذي أناله واصف ( فاقول و بالله التوفيق ) انأول مايتنبه العبد للعبادة ويتجرد لسلاك طريقها بخطرة معاوية م. الله وتوفيق خاص الهي وهو المعني بقوله سبحاله وتعالى أفن شرح الله صدر وللرسلام فهو على نور مورريه وأشاراليه صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه فقال أن النور اذا دخل القلب انفسيح وإنشرح وقيل بإرسولاللة هالذلك من علامة يعرفبها فقال التجافى عندار الغرور والانابة الىدارالخاود والإستعدادللوتقبل نزول الموت فاذاخطر بقلبالعبدأول كلشياني أجدني منعما بضروب منالنع علئ كالحياة والقدرة والعقل والنطق وسائر المعانى الشريفة واللمات معماينصرف عنى من ضروب المضاروالآفات وإن لهذه النعم منعما يطالبني بشكره وخدمته فان غفلت عن ذلك فيزيل عني نعمته و يذيقني بأسه ونقمته وقدبعث الىرسولا أيده بللمجزات الخارفة للعادات الخارحة عن مقدورالبشر وأخبرني بان لى رباجلذ كره قادراعلما حيام بداءتكاما يأمرو يتهيى قادراعلي أن يعاقب ان عصيته ويثب ان أطعته عالما باسراري وما يختاج في أفكاري وفدوعد وأوعدوا مر بالتزام قوانين الشرع فيقع في قلبه أنه بمكن اذلااستحالة لذلك في العقل باول البديهة فيحاف على نفسه عندذلكو يفزع فهذاخاطرالفزع الذىينبه العبد ويلزمه الحجة ويقطع عنه المعذرة ويزعجه الى النظر والاستدلال فيهتآج العبه عندذاك ويقلق وينظرف طريق الخلاص وحصول الامانله مماوقع بقلمه أوسمع باذنه فلريحد فيهسبيلاسوى النظر بعقله في الدلا ثل والاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل له عزاليقين بماهومغيب ويعلمانله ربا كانه وأمره ونهاه (فهذه أول عقبة) استقبلته في طريق العبادة وهي عقبة العلموالمعرفة ليكمون من الامرعلي بصيرة فيأخذ في قطعهامث غير بدبحسن النظر فىالدلائل ووفورالتأمل والتعلم والسؤال منءاساءالآخرة أدلاءالطريق سرج الامة وقادةالاكمة

الملائكة نبسط لكأجعتها اذامشيت وحبتان البحر تستغفر لك اذا سعيت ولكن ينبغي لك أن تغلم قبل كلشئ أن الحداية ابي هي تمرة العسلم لهما للداية ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول الينهايتها الابعسد احكام بداينها ولاعثورهلي باطنها الابعدالوقوف على طاهرها وهاأنامشد عليك ببداية الهداية لنجر سها تفسك ويمتحن بها قلبك فان صادفت قليك الها مائلاونفسك مهما مطاوعة ولهما قابلة فدونك التطلع الى النهايات والتغلغل في بحار العاوم وان صادفت قلبك عندمواجهتك اياها بهامسؤفاو بالعمل بمقصاه بماطلا فاعلم أن نفسك المائلة الى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوه وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته الى غمرة الهلاك وقصده أن روج عليمك الشرفي معرض الخيرحتي يلحقك بالاخسرين أعمالا الذبن ضلصعيهم فىالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاوعندذلك بتاوعليك الشميطان فضال العملم ودرجة العاماء وماورد

والاستفادة منهم واستهداء الدعاء الصالح منهم للتوفيق والاعانة الىان يقطعها بتوفيق أللة سبحانه فيحصله عااليقين بالغيب وهوان لهالها وأحدا لاشريكله هوالذي خلقه وأنع عليه بكل هذه النعروأنه كلفه شكره وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وباطنه وحذره الكفر وضروب المعاصى وحكم له بالثواب الخالدان أطاعه و بالعقاب الخالدان عصاه وتولى عنه فعندذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للخدمة والاقبال على العبادة لهذا السيدالمنع الذي طلبه فوجده وعرفه بعسد ماجهله ولكنه لايدري كيف يعبده وماذا يلزمه فيخدمته بظاهره وباطنه فبعدهول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى جهدحتي يتعلم مايلزمهمن الفرائض الشرعية ظاهراو باطنافلما استكمل العلروالمعرفة بالفرائض انبعث ليأخذف العبادة ويشتغل بها فنظر فاذاهوصاحب جنايات وذنوب وهذاحال الاكثر من الناس فيقول كيف أقبل على العبادة وأنامصر على المعصية متلطخ بها فيجب على أولاان أنوب البه ليغفرلي ذنو بي وبخلصني من أسرها و يطهرني من أقدارها فأصلح للحدمةو بساط القربة فنستقبله ههنا (عقبةالتوبة) فيحتاج لامحالة الىقطعها ليصل الى ماهوالمقصود منها فيأخذ في ذلك باقامة التوبة بحقوقها وشرائطها الى أن يقطعها فلماأ نحصلت له التوبة الصادقة وفرغ من هساءه العقبة حن الى العبادة ليأخدفبها فنظر فاذاحوله عوائق محدقة به كل واحدمنها يعوقه عماقصدمن العبادة بضرب من التعويق فتأمل فاذاهى أربعة الدنياوا لخلق والشيطان والنفس فاحتاج لاعحالة الى دفع هذه العوائق وازاحتهاعنه والافلايتأتي له مراده من العبادة فاستقبلته ههنا (عقبة العوائق) فيحتاج الىقطعهابأر بعة أمور التجردعن الدنيا والتفردعن الخلق والمحاربة معالشيطان والقهر للنفس فاماالنفس فاشدها اذلا يمكنه التجردعنها ولاان يقهرها بمرةو يقمعها كالشيطان اذهم المطية والآلة ولامطمع أيضا فىموافقتها علىمايقصدهالعبد منالعبادة والاقبال عليها اذهبي مجبولة على صدالخير كاللهو واتباعهاله فاحتاج اذا الى أن يلجمها بلجام التقوى لتبتى له لاننقطع وتنقادله فلا تطغى قيستعملها فىالمصالح والمراشد وبمنعها منالمهالك والمفاسد فيأخذ اذا فىقطع هدندهالعقبة ويستعين بالله جلذكره على ذلك فاما فرغ من قطعها رجع الى قصدا لعبادة فاذا عوارض تعترضه فتشغله عن الاقبال على مقصوده من العبادة ونصده عن التفرغ لذلك كما ينبغي فتأمل فاذاهم أربعة الرزق تطالبه النفسبه وتقول لابدلي من رزق وقوام وقد تجردت عن الدنياو تفردت أيضا عن الخلق قن أين يكون قوامى ورزق والثاني الاخطار من كل شئ يخافه أو يرجوه أوير يده أويكرهه ولايدري صلاحه فىذلك أوفساده لانعواقب الامور مبهمة فيشتغل قلبه بهافاله ربماوقرفي فساد أومهلكة والثالث الشدائدوالمصائب تنصب عليه من كل جانب لاسما وقدانتصب لمخالفة الخلق ومحاربة الشيطان ومضادة النفس فكمن غصة يتجرعها وكمهن شدة تستقبله وكمهن هموحزن يعترضه وكرمن مصلمة تتلقاه والرابع أنواع القضاء من الله سبحاله وتعالى الخاو والمر تردعليه حالا فالافس تسارع إلى السحط وتبادرالي الفتنة فاستقبلته ههنا (عقبة العوارضالار بعة ) فاحتاج الي قطعها باربعة أشياء التوكل على التمسيحانه وتعالى في موضع الزق والتفويض اليه جل وعزفي موضع الخطر والمعر عندنزول الشدائدوالرضا عند نزول القضاء فآخذف قطع هذه العقبة باذن الله تعالى وحسن تأييده المبافرغ من قطعهاوعادالي قصدالعبادة نظرفاذا النفس فاترةضعيفة كسلى لاتنشط ولاتنبعث لخبر كالتحقير بنغىوا مماميلهاأبدا الىغفلة ودعة وراحة وبطالة بلالىشر وفضول وبلية وجهالة فاحتاج معهاهمناالى سائق بسوقهاالي الخير والطاعة وينشطهاله وزاجر يزجرها عن الشروالمعصة ويفترها

فيه من الآثار والاخبار ويلهيكعنقوله صلىالله عليه وسلمن ازدادعاماولم يزدد هدى لميزدد مناللة الابعداوعن قوله صلىالله عليه وسلم أشد الناس عداما بوم القيامة عالم لم ينفعهالله بعلمه وكان صلى ألله عليه وسلم يقول اللهم اني أعوذ بك من عالا ينفع وقلب لايخشع وعمل لايرقع ودعاء لايسمع وعن قوله صلىالله عليه وسلم مررت ليلةأسرى بى باقوام تقرض شفاههم عقاريض مدور نار فقلت من أنتم قالوا كنانأمر بالخبر ولانأتيه وننهي عن الشر ونأتيسه فابأك يامسكين أن تذعو لنزو بره فدلك بحبل غروره قويل للحاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة وويل العالم حيث لم يعمل عاعلم ألفحرة واعلم أنالناس في طلب العلم على الأنة أحوال رجل طاب العلم لمتخذهزاده الى المعاد ولم يقصدبه الاوجه اللهوالدار الآخ ة فهذامن الفائز بن ورجل طلبه ليستعينبه على حياته العاجلة وينال بهالعز والجاه والمال وهو عالم بذلك مستشعر فى قلبه وكأكة حاله وخسة مقصده

فهذا من المخاطرين فان عاجلهأجلهقبلالتو يةخيف عليدمنسوء الخاتمةو بقي أمره فىخطرالمشيئة وإن وفق للتوبة قبل حلول الاجل وأضاف الى العلم العمــل وتدارك مافرط فيسه من الخلل التيحيق بالفائزين فانالتائبمن الذنبكن لاذنبلهورجل االث استحوذ علمه الشيطان فاتخد علمه ذريعة الحالة كاثر بالمال والتفاخ بالجاه والتعمزز بكثرة الأتباع يدخل بعامه كلمدخل رجاء أن يقضى من الدنيا وطره وهو مع ذلك يضمرفي نفسه أيه عندالله عكان لاتسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم فىالزى والمنطق مع تسكاليه على الدنيا ظاهراً وباطنا فهذا من الهالكين ومن الحقى الغرورين اذالرجاء منقطع عن تو بتــه لظنه أنهمن المحسنين وهوغافل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون وهو عن قال فيهم رسول اللهصلي اللهعليه وسلرأنا من غير الدحال أخوف عليكم من الدجال فقيل وماهو بإرسول الله فقال عاماء السوء وهذالان الدجال غايته الاضلال

عنه وهوالرجاء والخوف فالرجاءفي عظيم نواب المنسبعدانه وحسن ماوعنمن أنواع المكر امتوتذكر ذلكسائن يسوقها فيبعثهاعلى الطاعةو يحركهالذلك وينشطها والخوف من أليم عقاب التهعزوجل وصعوبة ماأوعدمن أأواء العذوبة والاهانة زاجر يزجوها عن المعصية وبجنبها ويفترهاعن ذلك (فهذ دعقبة البواءث) استقبلته ههنا فاحتاج الى قطعها بهذين الله كورين فاخذ فيها بحسن توفيق الله عزرو جلفقطعها فلعافرغ منهارجع الىالاقبال علىالعبادة فإيرعائقاولاهاغلا ووجدباءثا وداعيا فنشط فيالعباءة فاقامها وعانقها بتمام الشوق والرغبة فأدامها فنظر فاذا الهتبدو لهذه العبادة العظيمة التي احتمل فيها كلذلكآ فتان عظيمتان وهماالرياء والعجب تارة يرائي بطاعته الناس فيفسدها فأخرى يمتنع عن ذلك ويلوم نفسه فيحب نفسه فيحبط العبادة عليه ويتلفها وينسدها فاستقباته ههنا (عقبةًالقوادح) فاحتاج الى قطعها بالاخلاص وذ كرالمنة وبحوها ليسلم له مايعمل من خير فاخذفى قطع هذ العقبة باذن المسبحا دوتعالى بجذ واحتياط وتيقظ بحسن عصمة الجبار تعالى وتأييده فلمافرغ منهذه كالهاحصلت لهالهبادة كمابحق وينبغي وسلمتمن كلآ فةولكمنه نظرفاذا هوغريق فى بحورمنن الله نعالى وأياديه من كثرة ما أنع الله عليه من امداد التوفيق والعصمة وأنواع التأييد والحراسة والمكرامة وخاف أن يكون منه اغفال الشكر فيقع فى الكفران في يحط عن تلك المرتبة الرفيعة النيهي مرتبةالخدم الخالصين لله عزوجل وتزول عنه تلك النع الكريمة من ضروب ألطافاللة تعالى وحسن نظره اليه فاستقبلته مهنا (عقبة الحروا اشكر) فاخذ فبها فقطعها بمأ مكنه من كترة الحدوالشكر على كثير اممه المافرغ من قطع هذه العقبة ونزل فاذاهو بقصوده ومبتغاه بين يديه الم يسر الاقليلاحتى وقع في سهل النصل وصحراء الشوق وعرصات الحبة ثم يقع في رياض الرضوان وبساتين الانس الى بساط الانبساط ومرتبة التقر يبومجلس المناجاة ونيل الخلع والكر امات فهو يتنعم فهذه الحالات ويتقلب فيطيبها أيام بقائه وبقية عمره بشخص فى الدنيا وقلب في العقبي ينتظر البريد يومافيوما حتى بملالخلق كالهمز يستقدر الدنيا ويحق الىالموت ويستكمل الشوق الىالملأ الأعلى فاذاحو برساروب العالمين اليه يردون عليه بالروح والريحان والبشرى والرضوان من عندرب راض عيرغضبان فينقلو كه فطيبة النفس وتمام البشروالانسمن هذه الدار الفانية المفتنة الىالحضرة الالهية ومستقرر ياض الجنة فبرى لنفسه الضعيفة الفقيرة نعما مقماوملكا كبيراعظما ويلق هنالكمن سيده الرحيم المتفضل الكريم جلد وممن اللطف والعطف والترحيب والتقريب والانعام والاكرام مالا يحيط به وصف الواصفين ونعت الناعتين فهوفي كل يوم في زيادة الى أبد الآبدين فياله امن سعادة عظيمة ويالهامن دولة عالية ويالهمن عبدمسعود وامرئ مغبوط وشأن مجمود وطو بىله وحسن ماسب نسأل التهالبرالرحيم سبحانه وتعالىأن يمق علينا وعليكم مهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة وماذلك على الله بعزيزوأ فالايجعلنا من الذين لانصيب لهم من هذا الامر الاوصف وسهاع وعلموتمق بلاانتفاع وأن لايجعل مانعلمناه من العاجمة علينا يوم القيامة وإن يوفقنا جيعاللعمل بذلك والفيام به كايحب ويرضى أنهأر حمالراجين وأسحرمالا كرمين وصلى انةعلى سيدنامجد وعلى آلهوسلم وشرف وكرم(فهذا) هو الترتيب الذي ألهمني مولاي في طريق العبادة (فاعلم الآن) بتو فيق الله أن الحاصل من الجلة سبع عقبات الاولى عقبة العم الثانية عقبة التروبة الثالثة عقبة العوائق الرابعة عقبة العوارض الخامسة عقبة البواعث السادسة عقبة القنوادح السابعة عقبة الحدوالشكرو بعاء بايتم كتاب مهاج العابدين الى الجنة ونحن الآن نتبع هذه العقبات بشرح موجز اللفظ مشتمل على النكت المقصودة من هذا

ومثلهذا العالموان صرف الناس عن الدنيا بلسانه خومقاله فهو داع لهم اليها بإهماله وأحواله وأسان الحال أفصم من لسان المقال وطباع الناس الى المشاهدة في آلاعمال أميل منها الىالمتابعة في الاقوال فياأفسده هيذا المغرور باعماله أكثر بماأصلحه باقواله اذ لايستجريء الجاهل على الرغبة في الدنيا الاباستجراء العلماء فقد صارعامه سببالجراءة عباد ألله على معاصيه ونفسه الجاهلة مدلةمع ذلك تمنيه وترجيه وتدعوه الىأن يمزعلي الله بعلمه وتخيل الدنفسه أندخرمن كثير من عباد الله فكن أيها الطالب من الفريق الاول واحفرأن تكون من الفريق الثاني فكمن مسوق فعاجله الاجل قبل التوبة فسرواياك ثماياك أن تكون من الفريق الثالث فتماك هلا كالايرجي معمه فلاحك ولاينتظر صلاحك \* فان قات في مذابة الهداية لاجوب بها نفسى \* فاعل أن بداينها ظاهسرة التقوى ونهايتها بإطنةالتقوى فلاعاقبة الا

بالتقوى ولاهدابة الاللتقين

والتقوى عبارة عسن

الشأن كل منها فى بابمفردان شاءانته عزوجل وانتهسبحانه ولى التوفيق والنسديد بمنه ولاحول ولاقرة الابلانة العلى العظيم

﴿ العقبة الاولى وهي عقبة العلم ﴾

فاقول وبالته التوفيق بإطالب الخنص والعبادة عليك أولاو ففك الله بالعلم فالهالقطب وعليه المدار واعلمأن العلم والعبادة جوهران لاجلهما كانكل ماتري وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المعامين ووعظ لواعظين ونظر الناظرين بللاجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل بللاجلهما خلقت السموات والارض ومافيهن من الخلق مد وتأمل آيتين في كتاب الله عزوجل احداهما قوله جل ذكره الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثاهن يتنزل الاص بينهن لته لمعوا ان الله على كل شئ قدير وأنالة قدأحاط بكل شئ علما وكيفي مهذه الآية دليلاعلى شرف العلم لاسماعلم التوحيد و والآية الثانية قوله جلمن قائل وماخلق الجن والانس الاليعبدون وكهني بهذه الآية دليلاعلى صرف العبادة ولزوم الاقبال علما فأعظم بأمرين هماالمقصو دمن خلق الدارين فق العبدأن لا يشتغل الابهما ولايتعب الالهماولاينظرالافيهما واعلمأن ماسواهما من الامور باطل لاخيرفيه والخولاحاصلله فاذاعلمت ذلك فاعرأن العرأشرف الجوهر بن وأفضلهما \* ولذلك قال الني صلى الله عليه وسلم ان فصل العالم على العابد كفصلى على أدنى رجل من أمتي \* وقال صلى الله عليه وسلم نظرة الى العالم أحب الى من عبادة سنة صيامهاوقيامها مد وقال صلى الله عليه وسلم ألاأ دلكم على أشرف أهل الجنة قالوا بلي يارسول الله قال هم علماءأمتي فبانلك أن العلم أشرف جوهرا من العبادة والمكن لابد من العبادة مع العلم والا كان علمه هباه منثورا فان العلم بزلة الشجرة والعبادة بمزلة أمرة من تمراتها فالشرف الشجرة اذهى الاصل لكن الانتفاع بما بحصل بمرتها فاذالابدالعبد أن يكونله من كلا الامرين حظ ونصيب ولهذا قال الحسن البصرى رجهالله اطابواهذا العاطلبا لايضر بالعبادة واطلبواهذه العبادة طلبا لايضر بالعلم ولما استقرأته لابد للعبدمتهما جيعا فالعلم أولى بالتقديم لامحالة لانه الاصل والدليل ولذلك قال صلى اللة عليه وسلم العلم امام العمل والعمل نابعه وانماصار العلم أصلامتبوعا يلزمك تقديمه على العبادة لامرين أحدهما لتحصل الثااهبادة وتسلم فانكأ ولايجب عليكأن تعرف المعبود ثم تعبده وكيف تعبد من لا مر فه إمهائه وصفات ذاته وما بحسله وما يستحمل في نعته فر بما نعتقد فيه وفي صفائه شبأ والعماذ الله مما بخالف الحق فتسكمون عبادتك هباءمنثو والهوقد شرحناما في ذلك من الخطر العظيم في بيان معني سوء الخاتمة من كيتاب الخوف من جلة كتب إحياء عاوم الدين يدئم بجب عليك أن علم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية على ماأم م تبه لتفعل ذلك وما يلزمك تركه من المناهي لتترك ذلك والافكيف تقوم بطاعات لاتعرفهاماهي وكيف هي وكيف يجب أن تفعل أم كيف بجتنب معاصي لاتعارأنهامعاص حنى لاتوقع نفسك فيها فالعبادات الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها يجبأن تعامها باحكامها وشرائطها حتى تقيمها فربماأنت مقيم علىشئ سنين وأزمانا مايفسد عليك طهارتك وصلواتك وبخرجهماعن كونهماواقعتين على وفاق السنة وأنت لاتشعر بذلك وربما يعترض لكمشكل ولاتجد من تسأله عن ذلك وأنت ما تعامته مم مدارها الشأن أيضاعلى العبادات الباطنة التي هي مساعى القلب يجان تعلمهامن التوكل والنفويض والرضاوالصروالتوية والاخلاص وغيرذلك بماسياتي ذكره ان شاءالله تعالى و يجب أز تعلم مناهيها التي هي اضداد هذه الامور كالسخط والامل والرياء والكبر لتجتنب ذلك فان هذه فرائض ونص الله تعالى على الامربها والنهى عن أضدادهافي كتابه العزيز

امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيمه فهما قسمان ﴿ وَهَا أَنَّا أَشْهِرْ. عليك عملة مختصرةمن ظاهر عملم التقوى في القسمان جيعا ﴿ القسم لاول في الطاعات إلى اعسير أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافيل فالفرض رأس المال رهوأصل التجارة وبه تحصمل التحارة والنفل هوالربحو بهالفوز في الدرجات قال صلى الله علمه وسليقول اللة تبارك وتعالى مأتقـــرب اليُّ المتقربون بمثل أداء ما افترضت علمهم ولايزال العمديتقرب إلى بالنوافل حتى أحبسه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه ويصره الذي يبصرنه ولساله الذي ينطق يهو يده التي يبطش مها ورجلهالتي يمشير بهما ولن تصل أيها الطالب إلى القيام باوامر الله تعالى الاعراقية قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك منحين تصبيح الىحين عسى فاعرأن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنسك ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطوانك سائر سكناتك

رعلى لسان نييه صلى الله عليه وسلم كماقال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون واصبروماصبرك الابالله وفوله وتبتل اليه تبتيلا أيمأ خاص اليه اخلاصاو بحوذلك من الايات كمانس على الامر بالصلاة والصوم فمالك أقبلت على الصلاة أوالصوم وتركت هذه الفرائض والامربهما من ربواحدفي كتابواحد بلغفلت عنها فلانعرف شيأمنها بفتوى من أصبح العاجل حظه مشغوفا حتى صيرالمعروف منسكر اوالمنسكر معروفا ومن أهمل العلوم التي مهاه النته في كستابه نورا وحكمة وهدى وأقبل على مايه يكتسب الخرام ويكون مصيدة للحطام أماتخاف أيها المسترشد أن تسكون مضيعالشيممن هذهالواجبات اللاكثرها وتشتغل بصلاة التطوع وصومالنفل فتكون فىلاشئ ور بما نت مصر على معصية من هذه المعاصى التي تستوجب بهاالنار و تترك مباحامن طعام أوشراب أونوم تبتغى و قربة الى الله عزوجل فتسكون فى لاشئ وأشدس ذلك كاهأنك تسكون فى أسر الامل والامل معصية محصة فتظنه نية خيرلجهلك بالفرق بينهماوتقار بهمافي بعض الوجوه وكذلك تسكون ف جزع وسنحط فنظنه تضرعاوا بتهالاالى الله عزوجل وتكون في ياء محض وتحسبه حدالله سبحانه وتعالى أودعوة للناس الىخير فتأخذتعد على الله سبحانه المعاصي بالطاعات وتحتسب الثواب العظيم في مواضع العقو بات فتكون فىغرورعظم وغفلة قبيحة فهذه واللهمصية فظيعة للعاملين من غيرعم تممعذلك كاه فاناللاعمال الظاهرة علائق من المساعى الباطنة تصلحها وتفسدها كالاخلاص والرياء والحجبوذ كرالمنةوغيره فن لميعرف هذه المساعي الباطنة ووجوه نأثيرهافي العبادات الظاهرة وكيفية الاحتراس منهاوحفظ العمل عنهافقاما يسإله عمل الظاهر أيضافتفوته طاعات الظاهر والباطن ولايبق بيدهالاالشقاءوالكدروهذاهوالخسران المبين ولهذاقالرسولاللهصلى اللهعليهوسلم فيصفةالعمران نوماعلى علرخيرمن صلاة على جهل فان العامل بغرعلم يفسدأ كثر بمايصا حوقال رسول الله صلى الله عليه وسلرفى العلمانه بلهمه السعداء وبحرمه الاشقاء والمعنى والعلم عند التهسيمانه أن احدى شقو تيه أن لا يتعلم العلرتميشق ويتعب فبالعبادة على خبط فما يكون لهمن ذلك الاالعناء والعياذبالله من علم وعمل لاينفع ولحذاعظمت عناية العاماءالزهاد العاملين رضي الله عنهم بالعلم خاصة من بين سائر الناس فان مدارأهم العبوديةوملاك العبادةوالخ متلةربالعالمين علىالعلم وهكذا يكون نظرأ ولىالابصار وأهل التأييد والتوفيق فاذاتبين لك بهذه الجلة أن الطاعة لاتحمل للعبدولا تسايله الابالعلم فبلزم اذا تقديمه في شأن العبادة (وأماالخصلة الثانية) التي توجب تقديم العلم فهيئ أن العلم النافع يشمر خشية الله تعالى ومها بتعقال اللة تعالى انسايحتي اللهمن عباده العلماء وذلك أن من لريعر فه حق معر فته لم يهبه حق مها بنه ولم يعظمه حق تعظمه وحرمته فبالعزيعرفه ويعظمه ويهايه فصار العزيثمر الطاعات كالهاو يحجزعن المعصية كلها بتوفيق الله وليس وراءهدين مقصدالعبد في عبادة الله سبيحانه وتعالى فعليك بالعلم أرشدك الله ياسالك طريق الآخة أولكل شيئ والله ولي التو فيق بفضال ورجته \* والعلك أن تقول قدور دالخبر عن صاحب الشرع صاوات اللة وسلامه عايه أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ف العلم الذي طلبه فرض لازم وما الحد الدىلا بدلاعبد من تحصيله في أمر العبادة \* فاعلم أن العاوم التي طلبها فرض في الجاة الانة علم التوحيد وعلم السرأ عني بعما يتعلق بالقلب ومساعيه وعلم الشريعة \* وأما حدما يحب من كل واحدمنها فالذى يتعين فرضه من عارالتو حيدمقدارما تعرف به أصول الدين وهوان لك إلهاعا لماقادرا مريدا حيامت كالماسميعا بصيراوا حدالاشر بكله متصفا بصفات المكال منزهاعن النقصان والزوال ودلالات الحدوث منفردا بالقدمعن كل محدث وأن محدا صلى اللهعليه وسلم عبده ورسوله الصادق فهاجاءيه

وحركاتك وانك في مخالطتك وخلواتك مترددبان مدمه فلا يسكن في اللك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحدرك الا وجبار السموات والارض مطلع عليه يعمل خائنسة الاعين وما تنخفي الصدور ويعلر السروأخني فتأدب أيها المسكين ظاهراو باطنا الله تعالى تأدب العبد الذايل المدنب في حضرة الملك الجبار القهار واجتهدأن لايراك مولاك حيث نهاك ولايفقدك حيث أمرك ولن تقدر على ذلك الابان توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك فاصغ الى مايلق اليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظمن منامك الى وقت رجوعك الى ﴿ فصل في آداب الاستيقاظ من النوم فاذا استيقظت من النوم فاجتهـدأن تستيقظ قبلطاوع الفحر وليكن أول ما يجرى على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى فقل عندذلك الحدسة الذى أحيانا بعد ماأماتنا واليه النشور أصبحنا وأصبيح الملكالة والعظمة والسلطان لله والعرة

مضحعك

عن الله تعالى وتقدس وفياورد على لسانه من أمور الآخرة 💥 ثم مسائل فى شعائر السنة نجب معرفتها واياك أن ببتدع في: ين التمسيحانه وتعالى مالم أتبه كناب ولاأثر فقكون مع التمسيحانه على أعظم خطروجيع أدلة النوحيدموجود أصلهافى كتاب اللهسبحانه وقدذ كرهاشيوخنا رضي الله عنهم فى كتبهم الني صنفوها فىأصول الديانات وعلى الجلة كلمالاتأمن الهلاك فىجهله فطلب علمه فرض لايسوغ لك تركه فهذه هذه و بالله التو فيق \* وأماالذي يتعين فرضه من علم السرفعر فقمو اجبه ومناهيه حتى بحصللك تعظيم اللة تعالى والاخلاصله والنية وسلامة العمل وجيع ذلك يأتى فى كتابنا هذا انشاء الله عزوجل \* وأمامايتعين من علم الشريعة فكل مايتعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه كالطهارة والصلاة والصوم وأماالحجوالزكاة والجهاد فانتعين عليك فرضه وجبعليك عامه لتؤديه والافلافهذا حدمايلزم العبد تحصيله من العلم لامحالة وتعين فرضه بحيث لابداك من ذلك \* فانقلت فهل يفترض على أن أتعلم من علم التوحيد ماأ نقض، جميع ملل الكفر وألزمهم حجة الاسلام وأنقض بهجيع البدع وألزمهم حجة السنة ، فاعلم أن هذا فرض على الكفاية والمايتمين عليكما نصحح واعتقادك فحأصول الدين لاغبر وكذلك لايتعين عليك معرفة فروع علم التوحيد ودقائقه والاتيان على جميع مسائله \* نعم ان وردت عليك شبهة في أصول الدين تخاف ان تفرح في اعتفادك فيتعين عليك حل تلك الشبهة بمأ أمكن من السكلام المقنع واياك والمماراة والمجادلة فانهاداء محض لادواءله فاحترزمنه جهدك فان من ارتداه لم يفلح الاأن يتغمد الله تعالى برحته ولطفه \* ثم اعلم أنهاذا كانفى كل قطرداع مندعاة أهلالسنة يحلالشبهو يردعلىأهلالبدع ويستقل بهذا العلم ويصغي فلوبأهل الحق عن وساوس المبتدعة فقدسقط الفرض عمن سواه وكذلك لايلزمك من معرفة دقائق علما سر وجيع شرح عجائب القلب الامايفسد عليك عبادتك فيجب عليك معرفته لتجتنبه وما يلزمك فعله كالاخلاص والجدوالشكر والتوكل وبحوذلك فيلزمك معرفته لتؤديه \* وأماماسواه فلا وكذلك لايلزمكمعرفة سائر أبوابالفقه من البيوع والاجارات والنكاح والطلاق والجنايات ائمًا كلذلك فرض على الكفاية (فان قلت) هذا القدرمن علم التوحيد هل يحصل بنظر الانسان من غيرمعلم (فاعلم) أن الاستاذ فاتح ومسهل والتحصيل معه أسهل وأروح والله تعالى بفضاء يمتن على من يشاء من عُباده فيكون هومعلمهم سبحانه وتعالى \* ثما علم ان هذه العَقبة التي هي عقبة العلم عقبة كؤدولكن بهاينال المطاوب والمقصود نفعها كشر وقطعها شدو خطرها عظيم كمن عدل عنها فضل وكممن سلكها فزل وكممن تاته فهامتح يروكم من حبر منقطع وكممن سالك قطعها في مدة يسبرة وآخر متردد فيهاسبعين سنةوالامر كالهبيد اللةعز وجل أمانفعه فعلى ماذك نامن شدة الحاجة العبداليه وبناء أمرالعبادة كله عليه لاسياعلم التوحيدوعلم السر \* فلقدروى ان الله تعالى أوحى الى داود عليه السلام فقال ياداودتعا العلم النافع فقال الهي وماالعلم النافع فقال أن تعرف جلالي وعظمتي وكبرياتي وكمال قدرتى على كل شئ فان هذا الذي يقر بك الى بوعن على كرمالة وجهه أنه قال ماسرني ان لومت طفلا وأدخلت الجنة ولمأ كبرفاعرف رففان أعلمالناس باللة أشدهم خشية وأكثرهم عبادة وأحسنهم ف الله سبحانه وتعالى نصيحة وأما شدتها فابدل نفسك في الاخلاص في طال العرول كن الطلب طلب دراية لاطلب رواية \* واعلم ان الخطر عظيم فن طلب العلم ليصرف به وجو ه الناس اليه و يجالس به الامراءو يباهى به النظراء ويتصيديه الخطام فتجارته بالرة وصفقته خاسرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن طلب العلم ليفاخ به العلماءأ وليماري به السفهاءأ وليصرف به وجوه الناس اليه أدخله الله النار

والقدرة لله رب العالمين أصبحناعلي فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاصوعلى دين نسنا محدصلي أللة عليه وسلروعلى ملة أبيننا ابراهيم حنىفا مساسا وماكان من المشركان اللهم الا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم الىكلخير وأعوذ بالثأن أجترح فيهسوأ أو أجره الى مسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك تحياو بك تموت واليك النشور نسألك خير هذا اليوم وخيرمافيه ونعوذ بكمنشرهذا اليوموشر مافيه فادالبست ثبا بك فانو به امتثال أوامرالله تعالى فىسترعورتك واحذرأن يكون قصدك من لباسك مهاآت الخلق فتخسر ﴿باب آداب دخول الخلاء ﴾ فاذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقمدم في الدخول رجلك اليسري وفىالخروج رجلك الميني ولاتستصحب شيأ عليه اسم الله تعالى ورسوله ولا تدخل عامرالرأس ولاحافي القدمين وقل عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث الخبث الشيطان الرجيم وعند الخروج غفرانك الجب لله الذي أذهب عني مايؤذيني وأبقي على ماينفعني وينبغي أن تعد النيل قبل

 قالاً بو يزيد البسطامي رحمه الله عملت في المجاهدة ثلاثين سنة في اوجدت شيأ أشدعلي من العلم وخطرهواياك انيزين لك الشيطان فيقول لكاذا كان قدوردهذا الخطر العظيم فى العلم فتركهأولى فلاتظنن ذلك فلقدروي عن رسول الله صلالة عليه وسلم انه قال اطلعت ليلة المعراج على النار فرأيت كثرأهلها الفقراء قالوابارسول اللهمن المال قال لابل من العلر فن لا يتعلم العلم لا يتراتي له احكام العبادات والقيام يحقوقها كإينبغي ولوأن رجلا عبداللة سبحانه عبادة ملاثكة السموات بفيرعلم كانمن الخاسرين فشمر في طلب العلم بالبحث والتلقين والتدريس واجتنب الكسل والملال والافانت ف خطر الضلال والعياد بالله عزوجل ( ثم جلة الامر) أنك اذا نظرت في دلائل صنع الله عز وجل وأمعنت النظر عامت أن لك ولناالها قادرا عالماحيام بدأ سميعاب برامتكامام نزها عن حدوث الكلام والعلم والارادةمقدساعن كل نقصوآ فةلا يوصف بصفات المحدثين ولايجوز عليهما بجو زعلي المخاوقين ولايشبه شيأ من خلقه ولا يشبهه شئ ولانتضمنه الاماكن والجهات ولانحله الحوادث والآفات ونظرت في معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآيله واعلام نبوته علمت أنه رسول الله صلى التعملية وسلم وأمينه على وحيه وما كان السلف الصالح يعتقدونه مرز أن الله تعالى ري في الآخة وأنهموجود وليس فىجهة محدودة وأنالقرآن كلام اللةنعىالى غيرمخلوق وليس بحروف مقطعة ولاأصوات اذلوكان كذلك لكان من جاة الخلوقات وأنه لا يكون في الملك والملكوت فاتة خاطر ولالفتة باظرالا بقضاءاللة تعالى وقدره وارادته ومشيئته فنه الخيروالشر والنفع والضروالايمان والكفر وأته لاواجب على الله تعالى لاحدمن خلقه فمن أثابه فبفضله ومن عافبه فبعدله وماورد على اسان صاحب الشرع صاوات انتمو سلامه عليه من أمورالآخرة كالحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط فهذهأ صول درج السلف الصالح رضوان الله عليهمأ جعين على اعتقادها والتمسك بهاووقع عليها الاجماع قبل تنوع البدع وظهورالاهواء نعوذباللهمن ألابتداع فىالدين واتباع الهوى بغيردليل \* م نظرت في أعمال القلب والمواجب الباطنة والمناهم التي تأتى في هذا الكتاب ليحصل لك علمه ثم تعرف جلة ماتحتاج الى استعماله كالطهارة والصلاة والصوم وبحوه فلقد أديت فرضالله تعالى عليك الذي تعبدل فياب العلم ولقدصرت من علماء أمة محدصلي الته عليه وسلم الراسدين في العلم فانعملت بعلمك وأقبلت على عمارة معادك كنت عبداعالما عاملالله تعالى على بصيرة غير حاهل ولامقلد ولاغافل فلك الشرف العظيم ولعامك القيمة الكبيرة والثو ابالجزيل وكنت قدقطعت هذه العقبة وخلفتها وراءك وقضيت حقها بأذن اللة تعالى واللهسبحانه مسؤل أن يمدك وايانا بحسن توفيقه وتيسيرهانهأرحمالراحين ولاحولولاقوةالابالله العلىالعظيم ﴿ العقبة الثانية وهيءقبة التوبة ﴾

م علىك ياطالب العبادة وفقاك الله بالتو به وذلك لا مريس ها حد هما أيد حمل لك توفيق الطاعدة ان شؤم الده الله وجو الدنوب يورث الحرمان و يعقب الخلالان وان قيد الننوب بمنع عن الدي الديخا مه الدع وجل والمسارعة الديخة النافي المسارع على الديخة الديخة وان الاصرار على الديخة على الديخة والديخة وان الاصرار على الديخة والدوة وان الاصرار على الديخة والدوة وان المرحم الله فستجرصا حبها الى الكفر والشقارة في اعجبا كيف يوفق الطاعة من هو في شؤم وقسوة وكيف يدعى الى الخدمة من هو مصر على المعمية ومقيم على الجفوة وكيف يقرب الماجلة من هو مناطخ يدعى الى الخاصة من هو مناطخ المحدودة الله الله والمنافقة على المحدودة الله الله الله المنافقة كيف يصلح على المعملة على العبادة عن هو مناطخ العبدار والنجاسات في الخبر عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الدعلية وسلم أما قال العباد المدوق من المعملة على المعملة على المعملة على العبد تنجى عنه الملك كان من تقدم المحتور على الاجوم العبد تنجى عنه الملك كان من تقدم المحتور على العبد تنجى عنه الملك كان من تقدم المحتور على العبد تنجى عنه الملك كان من تقدم المحتور على ال لايكاد يجدالمصرعلي العصيان توفيقا ولانخف أركابه لعبادة اللة تعالى فان اتفق فبكدلا حلاوةمعه ولاصفوة وكلذلك لشؤم الذنوب ونرك التوية ولقدص قمن قال اذالم تقوعلي قيام الليل وصيام النهار فاعراً نك كبول قد كماتك خطيئتك فهذه هذه \* والثاني من الامرين الماتلز مك التو بة لتقبل منك عبادتك فانرب الدس لايقبل الهدية وذاكأن التو يةعن المعاصى وارضاء الخصوم فرض لازم وعامة العبادة التي تقصدها نفل فكيف يقبل منك تبرعك والدين عليك حاللم تقصه وكيف تترك لاجله اللل والمباحوأ نتمصرعلي فعل المجظور والحرام وكيف تناجيه وتدعوه وتثني عليه وهووالعياذ بالله عليك غضبان فهذاظاهر حال العصاة المصرين على المعصية والله المستعان (فان قلت) فحامعني التوبة النصوح وماحدها وماينبغي للعبدأن يفعله حتى يخرج من الذنوب كالها (فاقول) أماالتوبة فانهاسعي من مساعي القلب وهم عندالتحصل في قول العلماء رضي الله عنهم تنزيه القلب عن الذنب منه قال شيخنار جمالله في حدالتو بة الهترك اختيار ذنب سبق مثله عنه منزلاصورة تعظمالله تعالى وحذرا من سخطه فلهااذا أر بعة شرائط \* احداها ترك اختيار الذنب وهوأن يوطن قلبه و يجرد عزمه على أنه لا يعود الى الذنب ألبتة فاما ان ترك الذنب وفي نفسه أنه ربما يعود اليه أولا يعزم على ذلك بل يتردد فالهر بمايقع له العود فاله ممتنع عن الدنب غير تائب منه منه والثانية أن يتوب من ذنب قد سبق عنه ممله اذلولم يسبق عنهمثله لكانمتقيا غيرتا ثب ألاترى أنه يصح القول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان متقياعن الكفرولا يصح القول باله كان تائباعن الكفراذلريسبق عنه كفر يحال وأنعمر من الخطاب رضى الله عنه كان تائبا عن الكفرلم السبق عنه ذلك مد والثالثة أن الذي سبق عنه يكون مثل الذي يترك اختياره في المنزلة والدرجة لافي الصورة ألانري أن الشيخ الهرم الفاني الذي سدق منه الزنا وقطع الطريقاذا أرادأن يتوب عن ذلك يمكنه التو بةلامحالة اذلم يغلق عنهابها ولا يمكنه ترك اختيار الزآآ وقطع الطريق اذهولايق رالساعة على فعل ذلك فلايقدر على ترك اختياره فلايصح وصفه بأنه تارك لهمتنع عنه وهوعا جزعنه غيرمتمكن منه لكنه يقدر على فعل ماهومثل الزناو قطع الطريق في المهزلة والدرجة كالكذبوالقذف والغيبة والنميمة اذجيع ذلك معاصوان كان الاثم يتفاوت في كل واحدة بقدرهالكن جيع هذه المعاصي الفرعية كالها بمزآة واحدة وهي دون منزلة البدعة ومنزلة البدعة دون منزلةالكقر فلذلك تصعمنه التوبةعن الزنا وقطع الطريق وسائرماه ضي من الذنوب التي هوعاجز عن أمثالها اليوم في الصورة \* والرابعة أن يكون ترك اختياره لذلك تعظمالله عزوجل وحدرامن سخطه وأليم عقابه مجردا لالرغبة دنيوية أورهبة من الناس أوطلب ثناء أوصيت أوجاه أوضعف في النفس أوفقرأ وغيرذلك فهذه شرائط التوبة وأركانها فاداحصات واستكملت فهيي توبة حقيقية صادقة وأمامقدمات التو بذفتلات \* احداهاذ كرغاية قبح الذنوب \* والثانية ذكر شدة عقو بةالله عزوجل وأليم سخطه وغضبه الذي لاطاقة المصبه ﴿ والثالثة ذَكُرُ ضعفك وقلة حياتك في ذلك فان من لايحتمل حرشمس ولالطمة شرطي ولاقرص بملة كيف يحتمل حرار جهم وضرب مقامع الزبانية وأسع حيات كاعناق البخت وعقارب كالبغال خلقت من النار في دار الغضب والبوار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سخطه وعدا مفاذاواظمت على هده الاذكار وعاودتها آناء الليل والنهار فانهاستحماك على التو بةالنصوح من الذنوب والله الموقق بفضله (فانقيل) أليس قدقال النبي صلى الله عليه وسلم الندم ثوبة ولم يذكر بماذ كرتم من شرائطها وشددتم شيأ إيقال له) اعلمأ ولاأن الندم غير مقدور للعبد ألاتري أنه تقع الندامة عن أمورف قلبه وهو يريدأن لا يكون ذلك والتوبة مقدورة العبد مأمور بها ثما ناقد علمنا أنهاوندم على الذنوب لماذهب بذلك حاهه بين الناس أوماله في النفقة فهافان ذلك لا يكون توية

بالماءفي موضع قضاءا لحاجة وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنستر ثلاثا وبإمراراليد اليسرىعلى أسفل القضيبوان كنت في الصحراء فابعد عن عيون الناظرين أواستتر بشئ ان وجدته ولاتكشف عورتك قبل الانتهاء الى موضع الجاوس ولاتستقبل القبلة ولاالشمس ولاالقمر ولاتستد برها ولاتبل فى متحتث الناس ولاتبل فىالماء الراكد وتحت الشحرة المثمرة ولافي الحج واحددر الارض الصلبةومهب الريح احترازا من الرشاش لفوله صلى الله عليه وسلمان عامة عذاب القرمنه وأتسكئ فيجلوسك على الرجل اليسرى ولا تبلقا أمما الاعن ضرورة واجع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماءفاذا أردت الاقتصار عسلي أحدهما فللماءأ فضلوان اقتصرت على الجار فعلك أن تستعمل ثلاثة أجحار طاهرة منشفة للعين تمسيح سها محمل النحو بحث لاتنتقل النجاسة عن موضعها وكذلك تمسح القضيب في ثلاثة مواضع من حجر فان لم بحصل الانقآء بثلانة فتمرخسة أوسبعة الحأن ينق بالايتار فالايتار

مستحب والانقاء واجب ولاتستنج الاباليداليسري وقمل عنمد الفراغ من الاستنجاء اللهمطهرقلي منالنفاق وحصن فرجى من الفواحش وادلك يدك بعدتمام الاستنجاء بالارض أوبحائط ثماغسلها إآداب الوضوء ﴾ فاذا فرغتمن الاستنجاء فلانترك السواك فالهمطهرة للفهم ومرضاة لارب ومسخطة للشيطان وصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك وروی عن أبی هريرة رضى الله عنسه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسإلولاأن أشق علىأمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة وعنه صلى الله علمه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيتأن يكتبعلى \* ثم اجاس الوضـوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كى لايصيبك الرشاش وقسل بسم الله الرحن الرحيم رب أعود بك من همزات الشياطين وأعسوذ بك رب أن يحضرون مماغسل يديك الاثاقبل ان تدخلهما الاتاء وقلاللهم انىأسألك اليمين والبركة وأعوذ بك من الشؤموالهلكة ثم انورفع الحدث أواستباحة الصلاة ولاينبغي أن تعزب نيتك قبل غسرالوجه ذلايصح

بلاريب فعلمت بدلك أنفى الخبرمعنى لم تفهمه من ظاهره وهوأن الندم لتعظيم الله سبحاله وخوف عقابه ممايبعث على التوبة النصوح فان ذلك من صفات التائبين وحالهم فانه اذاذكر الاذكار الثلاثة الثيهي مقدمات التوبة ندم وحلته الندامة على ترك اختيار الدنوب وتبق ندامته في قلبه في المستقبل فتحمله على الابتهال والتضرع فلماكان ذلك من أسباب التوية وصفات التائب ماه رسول اللهصلي الله عليه وسلم بامم التوبة فافهم ذلك موفقا انشاء الله تعالى (فان قلت) كيف يمكن الانسان أن يصير بحيث لايقع منه ذنب ألبتة من صغيراً وكبير كيف وأنبياء الله صاوات الله عليهم وسلامه الذين هما شرف خلق اللة سبحاله وتعالى قداختلف فيهمأ هل العلم هل الواهد والدرجة أم لا (فاعل) ان هذا أمر يمكن غيرمستحيل ثم هوهين والله يختص برحته من يشاء \* ثم من شرط التو بة أن لا يتعمد نبافاماان وقع منه بسهوأوخطأ فهومعفوعنه بفضل اللةتعالىوهذاهين علىمن وفقهاللة تعالى (فان قلت) انما يمنعني من التوبه الى أعلم من نفسي أني أعود الى الذنب ولا أثبت على النوبة فلافائدة في ذلك (فاعلم) ان هذا منغرورااشيطان ومنأين لكهذا العلم فعسي أنعوت تائباقبراأن تعودالىالذنب وأما الخوفمن العودفعليك العزم والصدق فىذلك وعليه الاتمام فانأتم فذاك المقصودمن فضاله وان لم يتم فقد غفرت ذنو بكالسالفة كلهاوتخلصت منهاوتطهرت وليس عليك الاهذا الذنب الذى أحدثته الآن وهذاهو الربح العظيم والفائدةالعظيمة الكبيرة فلايمنعك خوفالعود عن التوبة فانكمن التوبة أبدابين احدى الحسنيين والله ولى التوفيق والهداية فهذه هذه \* وأما الخروج عن الذوب والتخلص منها \* فاعلم أن الذنوب في الجلة ثلاثة أقسام \* أحدها ترك واجبات الله سبيحانه وتعالى عليك من صلاة أوصومأوزكاة أوكفارة أوغيرهافتقضي ماأ مكنكمنها ، والثاني ذنوب بينكو بين الله سبيحاله وتعالى كمشرب الخروضرب للزاميروأ كل الرباو يحوذاك فتندم على ذاك وتوطن فلبك على ترك العود الى مثلها أبدا \* والثالث ذنوب يبنك وبين العباد وهذا أشكل وأصعب وهم أقسام قدتكون في المال وفي النفس وفي العرض وفي الحرمة وفي الدين ﴿ فَمَا كَانَ فِي المَّالُ فَيَجِّبُ عَلَيْكُ أَنْ ترده عليه ان أمكنك فان عجزتءن ذلك لعدم وفقر نتستحل منه فان عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أومو تهوأ مكن التصدق عنه فافعل وأنام بمكن فغليك بتكثير حسناتك والرجوع الىالة بالتضرع والابتهال أن يرضيه عنك يوم القيامة يو وأماما كان في النفس فتمكنه من القصاص أوا ولياءه حتى بقتص منك أو يجعلك فى حل فان عجزت فالرجوع الى الله سبحاله والابتهال اليه أن يرضيه عنك يوم القيامة يد وأمافى العرض فان اغتبته أو بهته أرشتمته فقك أن تكلف نفسك بان بدى من فعات ذاك عند موأن الستحل من صاحبه أنأ مكنك هذا اذالم تنحش زيادة غيظ أوهيج فتنة في اظهار ذلك أو يجديده فان خشيت ذلك فالرجوع الى اللةسبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خبراك ثبرافي مقابلته والاستغفار الكثير لصاحبه \* وأما الحرمة بان خنته في أهلهأ وولده أو بحوه فلاوجه للاستحلال والاظهار لانه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع الى الله سيحانه ليرضيه عنك و يجعل له خيرا كثير افى مقا بلته فان أمنت الفتنة والهيج وهو ادر فتستحل منه \* وأمافى الدين بان كفريه أو بدّعته أوضالته فهو أصعب الامور فتحتاج الى تكليب نفسك بين بدىمن قلتلهذاك وأن تستحلمن صاحبك ان أمكنك والافالا بتهال الىاللة تعالى جدّوالتندم على ذلك ليرضيه عنك وجاة الامرفاة مكنك من ارضاء الخصوم عملت ومالم يمكنك رجعت الى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والابتهال والتصدق ليرضيه عنك فيكون ذلك فى مشيئة الله سمحانه يوم القيامة والرجاءمنه بفضله أأعظم واحسانه العميم أنه اذاعلم الصدق من قلب العبدفانه يرضى خصاءه من خزانة نضايرولاحكم فاعلم هذه حقهار اشدافهذه هذه مه فاذا أنت عملت ماوصفنا هو برأت

وضوؤك مخذغرفةافيك

وتمضمض بهما ثلاثا وبالغر في رد الماء الى الغلصمة الاأن تكون صائما فترفق وقل اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذك لك وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم خد غرفة لانفك واستنشق بهاثلاثا واستنثر مافى الانف من رطو بة وقل في الاستنشاق اللهمأرحني وائحة الجنسة وأنت عني راض وفي الاستنثار اللهم ائى أعود بك منروائح التار وسوء الدار ثم خَذ غرفةلوجهك فاغسل مها مبتدأ تسطيح الجبهة الى منتهيي مايقبل من الذقن فى الطول ومن الاذن الى الاذنفي العرض وأوصل الماءاليموضع التحذيف وهومايعتادالنساء تنحية الشعرعنه وهمو مابين رأس الاذن الى زاوية الجبين أعنى مايقع منه في جمهة الوجه وأوصل الماء الىمنابت الشعور الاربعة الحاجبين والشاربين والاهداب والعمدارين وهمامايو ازى الاذنين من مبتـدإ اللحيــة ويجب ايصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكشيفة وقل عند غسل الوجمة اللهم بيض وجهي شورك يومنيض

القلب عن اختيار مثلهافي المستقبل فقد خرجت من الذنوب كلهاوان حصلت منك تبرئة القلب ولم يحصل منك قضاء الفوائت وارضاء الخصوم فالتبعات لازمة وسائر الذنوب مغفورة وفدا الباب شرح يطول فلا يحتمادهذا المختصروا نظر كتاب التوبة من كتاب إحياء عاوم الدين أولاوكتاب القربة الى اللة تعالى النيا وكتاب الغاية القصوى الثا تجدفوا أند كثيرة وشرحا جداوا أدى دع نادههنا هو الاصل الذى لا بدمنه و بالله التوفيق

﴿ فَصَلَ ﴾ ثم اعلم يقينا أن هذه العقبة عقبة صعبة أمرهامهم وضررها عظيم \* فلقد بالهناعن الاستاذأبي اسحقالاسفرايني رحه اللة وكان منالراسخين فالعلمالين بأنه فالدعوتالله سبحانه ثلاثين سنة أن يرزقني تو بة نصوحا تم تحست في نفسي فقات سبحان الله حاجة دعوت الله فيها ثلاثين سنة فَى اقضيت الى الآن فرأيت فع يرى النائم كأن قائلا يقول لى أتتجب من ذلك أندرى ماذا تسأل الله اعاتسأل الله سيحاله أن تحمك أماسمعت قوله جل جلاله ان الله يحد التوابين و يحد المتطهرين أفهذه حاجة هينة فانظر الى هؤلاء الأعمة واهتمامهم ومواظبتهم عسلى صلاح قلوبهم والتزوّد لمعادهم 🦛 وأما الضرر المخوف في تأخير التوبة فان أول الدنب قسوة وآخره والعياد بالله شؤم وشقوة فاياك أن ننسي أمر ابليس و بلعم بن باعوراء اذ كان مبدأ أمرهما ذنسا رآخ كفرافهلكامع الهالكين أبدالآبدين فعليك رحك الته بالتيقظ والجهدعسي أن تقلعمن فلبك عرق هذا الاصرار وتخلص رفبتك من هذه الاوزار ولاتأمن قساوة القلب من الذنوب وتأمل حالك فلقدقال بعض الصاخين انسوادالقلب من الذنوب وعلامة سوادالقلب أن التحدمن الذنوب مفز عاولا الطاعة مه قعاولا لله عظة منحعا ولاتستحة , نّ من الذنوب شيأ فتحسب نفسك تاثباوا نت مصر على الكبائر » فلقد بلغنا عن كهمس بن الحسن أنه قال أذنبت ذنبافانا أبكي عليه منذأر بعين سنة قيل ماهو باأباعبداللة قالزارني أخلى فياللة فاشتريت لهسمكافا كلثم قت الي حائط جارى فأخذت منه قطعة طين فغسل بهايده فناقش نفسك وحاسبهاوسا رع الى التوبة وبادرفان الاجل مكتوم والدنياغر وروالنفس والشيطان عدوّان ونضرع الىاللة سبحانه وأبهل اليهواذ كرحال بينا آدم صلى الله عليه وسراالذي خلقه الله تعالى ييده ونفخ فيدمن روحه وحاه الى جنته على أعناق الملاقكة لم يذنب الاذنباوا حدافنزل بهما بزل حتى روى أن الله تعالى قال له يا آدم أى جار كنت الك قال نع الجار يارب قال يا آدم النو جمن جواري وضع عن رأسك تاج كرامتي فاله لايجاورني من عصاني حتى اله فعاروي بكي على ذنبه مائتي سنة حتى قبلالله تو بتهوغفرةنبه الواحدهة احاله مغزبيه وصفيه في ذنب وأحد فكيف حال الغيرفي ذنوب لاتحصى وهذا تضرع التائب وابتهاله فكيف بالصر المتعسف ولقدأ حسن من قال

ينحاف على نفسه من يتوب ﴿ فَكَيْفُ تُرَى حَالَ مَنْ لَا يَتُوبِ فان تبت ثم نقضت التوبة وعدت الى الذنب أانيافعد الى التوبة مبادرا وقل لنفسك لعلى أموت قيل أن أعود الى الذنب هذه المرة وكذلك الناورا بعا وكما اتخذت الذنب والعود اليه حرفة فاتخذالتو مة أيضا والعود الهاح فةولاتكن فالتوبةأعجزمنك فالذنب ولاتيأس ولاعنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك فالهدلالة الخيرأ مانسمع قوله صلى الله عليه وسلم خياركم كل متفتن توابأى كشرالا بتلاء بالذنب كثيرالتو بةمنه والرجوع آلى الله جل جلاله بالندامة والاستغفاروند كر قوله سبيحانه ومن يعمل سوأ أويظلر نفسه تميستغفرالله يجدالله غفورا رحما فهذه هدهو بالله التوفيق

﴿ فصل ﴾ وجأة الامرأ نكاذا ابتدأت فبرأت قلبك عن الذنوب كلها بان توطنه على أن لا تعود إلى الدنب أبدا ألبتة الاما كانمنك فعلم الله على وجه علم الله سبحانه وتعالى صدق عزمك من قلب نق

وجوء أوليائك ولا تسود وجهي بظلمانك يوم تسود وجوه أعدائك ولا نترك تخليل اللحية الكثيفة ثم اغسل يدك البينى ثماليسرى مع المرفقين الى أنصاف الْعَضدين فان الحلية في الجنةتبلغ مواضع الوضوء وقل عندغسلاليمني اللهم أعطني كتابي بميني وحاسبني حسابا يسيرا وعندغسل الشمال اللهماني أعوذ بك أن تعطيني كنتابى بشهالى أومن وراء ظهرى ، ثم استوعب رأسك بالسح بأن تبل يديك وتاصق رؤس أصابع يدك البمني باليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس وتمرهما الى القفا ثمتردهما الىالمقدمة فهذه مرة تفعل ذلك ثلاث مهات وكذلك في سائر الاعضاء وقل اللهم غشني برحتك وأنزل على من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لاظلالاظلك اللهم حرام شعرى و بشرى على النارثم تمسح أذنيك ظاهرهما وباطنهسما بماء جديد وأدخل مسبحتيك في صماخي أذنيك وامسح ظاهر أذنيك ببطن ابهاميك وقل اللهماجعلني من الذين يستمعون القول فيتبغون أحسنه اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع

وترضى الخصوم يماأ مكنك ونقضي الفوائت بماتقدر عليه وترجع في البواقي الي الله سبحانه وتعالى بالابتهال والتضرع ليكفيك ذلك تم تدهب فنغتسل وتغسل ثيابك وتصلىأر بعركمات كإيجب وتضع وجهك على الارض في مكان خال لا يراك الااللة سبحانه و تعالى ثم يجعل التراب على رأسك وتمرغ وجهك الذي هوأعزأ عضائك في التراب بدمع جار وقلب حزين وصوت عال وتذكر ذنو بك واحدا واحدا ماأ مكنك وتلوم نفسك العاصية علمها وتو بخها وتقول أمانستحين بإنفس أماآ نالك أناتو بي ألك طاقة بعد اب الله سبحاله ألك حاجة بسخط الله سبحاله و تذكر من هذا كثير اونبكي \* ثم ترفع يديك الىالربـالرحيم سبحاله وتقول الهي عبدك الآبق رجع الىبابك عبدك العاصي رجع الىالصلح عبدك المذنبأ تاك بالعدو فاعف عنى مجودك وتقبلني بفضاك وانظرالي برحتك اللهم اغفر لى ماسلف من الذنوب وأعصمني فهابق من الاجل فان الخير كله بيدك وأنت بنا رؤف رحيم ثم تدعودعاء الشدة وهو يامجلي عظائم الامور يامنتهي همة المهمومين يامن اذا أرادأ مرافا تما يقول أكن فيكون أحاطت بناذنو بنا أنت المنخور لها بإمدخورالكل شدة كنتأدخوك لهذه الساعة فتبعلي افكأنت التؤاب الرحيم ثمأ كثرمن البكاء والتدال والتضرع وقل يامن لايشغله شأن عن شأن ولاسمع عن سمع يامن لاتغلطه كثرة المسائل يامن لا يعرمه إلحاح الملحين أذ فنابر دعفوك وحلاوة مغفرتك برحتك باأرحم الراحين انكعلي كل شئ فدير ثم تصلي على الني صلى الله علية وسلم وعلى آله ثم تستغفر لجيع المؤمنين والمؤمنات وترجع الى طاعة الله جل حلاله فتسكون قد تنت توية نصو حاوف يرجت من النيوب طاهرا كيومولدتك أمكّ وأحبك اللهسبحاله ولكمن الاجر والثواب وعليك من البركة والرحة مالابحيط بهوصف الواصفين وحصلك الأمن والخلاص وبجوت من غضبه وغصة المعاصي وبليتهافي الدنيا والآخرة وكمنت قدقطعت هذه العقبة باذن التهسيحانه وتعالى والله ولي الهداية بمنه وفضله ﴿ العقبة الثالثة وهيءقبةالعوائق ﴾

معليك بإطالب العبادة وفقك الله تعالى بدفع العوائق حتى تستقيم عبادتك وقدذ كرنا أن العوائق أربعة 🦛 أحدها الدنياومافيها ودفعها انمآهو بالتحرد عنها والزهدفيها وانمالزمك هذا التحرد والزهد لامرين أحدهما لتستقيماك العبادةوتكثر فان الرغبة فى الدنياتشغلك أماظاهرك فبالطلب وأماباطنك فبالارادة وحديث النفس وكارهما يمنع العبادة فان النفس واحدة والقلب واحدفاذا اشتغل بدئ انقطع عنضده وانمثل الدنياوالآخرة كمثل الضرتين ان أرضيت احداهما أسخطت الاخرى وانهما كالشرق والغرب بقدر ماتيل الى احداهما أعرضت عن الآخرة أماشغلها في الظاهر فقدروينا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال زاولت أن أجع بين العبادة والتجارة فلي محتمعا فاقبلت على العبادة وركت التجارة \* وعن عمر رضى الله عنه أنه قال أو كانتا مجتمعين لاحد غيرى لاجتمعتالي لما أعطاني اللهسبحانه من القوة واللين فاذا كان الحديث كذلك فاصر بالفانية واختر السلامة والسلام مد وأما شغاهابالقلب وهوالباطن لمكان الارادة فاروى عن الني صلى المةعليه وسلرأته قال من أحب دنياه أشربا مخوته وموأحب آخرته أضر بدنياه فاسترواماييق علىمايفني فبان الثانه اذا اشتغل ظاهرك بالدنياو باطنك بارادتها فلاتتيسر لك العبادة حقها وأما آذازهات فيهافتفرغت بظاهرك وباطنك تتبسراك العيادة يل تعاونك أعضاؤك عليها 🚁 ولقد روى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أندقال ان العبد اذا زهد في الدنيا استنار قلبه بالحكمة وتعاونت أعضاؤه في العبادة فهذه هده \* والثاني من الامرين أمديك وقيمة عملك ويعظم قدره وشرفه فلقد قال صلى الته عليه وسلم ركعتان من رجل عالم زاهد قلبه خيروأ حسالي الله جل جلاله من عبادة المتعبدين الى آخ الدهر أبدامر مدافاذا كانت العبادة

[الابرارام امسح رقبتك

وقل اللهم فك رقبتي من النار وأعود بك من السلاسل والاغلال ثم اغسل رجاك الىمنى ئىم اليسرى مع الكعبين وتخلل مختصر اليسرى أصابع رجليك مبتداا مخصر البمني حتى نختم يخنصر السرى وتخلل الاضابع من أسفل وقل اللهه ثبت قدمي على الصراط المستقيم معأقدام عبادك الصالحين وكمذلك نقول عند غسل اليسرى اللهم انى أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط في النار يوم نزل أقدام المافقين والمشتركين وارفع الماء الى أنصاف الساقين وراع التكرار ثلاثا فيجيع أفعالك فاذا فرغت من الوضوء فارفع بصرك الى السهاء وفل أشهدأ نااله الااللة وحده لاشريكله واشهد أن محدا عبده ووسوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهدأن لااله الاأنت عمات سوأ وظامت نفسى أستغفرك وأتوب اليك فاغفرلى وتبعلى انك أنت التواب الرحيم اللهماجعلني من التواين واجعلني من المتطهرين واجعملني من عمادك الصالحين واجعلني صبورا شِكوراواجعانيأذ كرك

تشرف وتسكثر بدلك فحقلن طلب العبادة أن يزهد في الدنيا ويتجرد عنها (فان قلت) فحامني الزهدفىالدنيا وماحقيقة ذلك (فاعلم) أن الزهد عندعلمائنا رجهمالله زهداُنزهد مُقدورالعُبُد وزهد غبرمقدور فالذى هومقدور ثلانة أشياء ترك طلب المفقو دمن الدنيا وتفريق المجموع منهاوترك ارادتها واختبارها \* وأما الزهد الذي هو غير مقدور للعبد فهو برودة الشئ على فلب الزآهد \* مُم الزهد الذيهو مقدور للعبدمقدمات للزهد الذي هوغيرمقدور للعبدفاذا أثي يهالعبد بان لايطلب مالس عنده من الدنياو يفرق ماعنده منها ويترك بالقلب ارادتها واختيارها لاجل الله وعظيم نوابه بتذكره لآفاتها أور تته تلك برودة الدنياعلى قلبه وهذاعندي هوالزهد الحقيق وشماعلم أن أصعب الامورالثلاثة الماهو ترك الارادة بالقلب اذكم من تارك لهما بظاهره محب مريدهما بباطنه فهوفي مكافاة ومقاساة شديدة من نفسه والشأن كله في هذه ألم تسمع الى قوله سبحانه عز من قائل تلك الدار الآخة نجعلهاللذين لاير بدون عاوافى الارض ولافسادا علق الحكم بنغ الارادة دون الطلب والفعل المراد وقوله سبحانهمن كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منهاوماله فىالآخ ةمن نصيب وقوله تعالىمن كان يريد العاجلة عجلناله فيهامانشاء وقوله ومن أرادالآخ ةوسعي لهاسعيهاالآية أمارى الاهارة كايهاالي الارادة فامرهاهوالمهماذن الكبن العبداذ واظب واستقام على الاولين عنى التفريق والترك فأمول من فضل القسبحانة أن يوفقه الدفع هذه الارادة والاختيار عن قلبه فاله المتفضل الكريم عزوجل \* ثم الذي يبعث على الترك والتفريق ويهون عليك ذلك ذكر آ فات الدنياوعيو بهاوقدأ كثرالناس القول في ذلك فندقول بعضهم تركت الدنيالقلة غنائها وكشرة عناتهاومبرعة فناتها وخسة شركاتها (قال شيخ الامامرحهاللة) لكن يجيىء من هذارا محةالرغبة الفاعجة لانمن شكافر اق أحدأ حب وصاله ومن ترك شيألكان الشركاء فيه أحب لوانفر ديه فالقول البالغ فيهماقاله شيخنار جهاللة تعالى ان الدنياعد والله عزوجل وأنت محبه ومن أحب أحدا أبغض عدوه \* قال ولانهافي أصلها وسنخة جيفة ألاثري ان آخ هاالي الفذر والفساد والتلاشي والاضميحلال والنفاد لكنها جيقة ضمخت بطيب وطو يتبزينة فاغتر بظاهرها الغافلون وزهدفيها العاقلون (فان قيل) فاحكم الزهدف الدنيا أهوفرض أمنفل (فاعلم) ان الزهديقع عندنا في الخلال والحرام فهو في الحرام فرض وفي الحلال نفل تممنزلة هذا الحرام أستقيم الطاعات عنزلة الميتة المستقدرة لا يقدم عليها الاعند الضرورة بقدار دفع الضرر \* وأما الرحد فى الحلال فاعما يكون فى منزلة الابدال يكون عندهم الحلال بمنزلة الميتة لايتناولون منها الاقدرا لابد منه والحرام عندهم بمنزله النار لايخطر ببالهم قصد تناولهابحال وهذامعني البرودة على القلب بان يقطع همته عنها ويستقدرها ويستنكرها جدا فلا يبنى لما فى قلبه اختيار ولاارادة (فان قلت) كيف يمكن أن تصيرالدنيا في شهو اتهاواداتها الجيبة المطلوبة عندالانسان بمنزلة النارأو بمنزلة الجيفة المستقنرة المستحيلة والبنية بنيتنا والطبع طبعنا (فاعلى) أنمن وفق التوفيق الخاص وعلم آفاتها وقدرها في أصلها فتصير عنده كذلك وانما يتعجب من هذا الراغبون العميان عن عيوب الدنيا و آفاتها المغترون بظاهر هاوزينتها \* وسأضرب لك مثلا لذلك فاعلم أن هـ أما يمثل بانسان صنع خبيصا بشرائطه من السكر وغيره تم طرح فيه قطعة منم قاتل وأبصرذاك رجل ولم يبصره آخر ووضع الخبيص بين أيديهمامن ينا من خوفا فالرجل الذي أبصر ماجعل فيه من السم يكون زاهدا فيذلك الخبيص لا يخطر بباله أن يتناول منه يحال ألبتة ويكون ذلك عنده بمنزلة النار بل أصعب لمكان مايعلم من آفاله فلا يغتر بظاهره وزينته م وأما الرجل الآخ الذى لم يبصر ماجعل فيه اغتر بظاهر والمزخ ف وحوص عليه ولم يصرعنه وأخذيت بحب موصاحمه

ذكرا كثرا وأسبحك بكرة وأصيلا فن قال هذه الدعوات في وضو ته خرجت خطاياه من جيع أعضائه وختم على وضوئه بخانم ورفع له تحتالعرش فلم يزل يسسبح الله ويقدسه ويكتبله ثوابذلك الوضوء الى يوم القيامة به واجتنب في وضوئك سبعا لاتنفض يديك فترش الماء ولاتلطم رأسك ووجهك بالماءلطا ولاتتكامفأ ثناء الوضوء ولاتزدفى الغسل على ثلاث مرات ولاتكثر صبالماء من غمير حاجمة بمجرد الوسواس فالموسوسين شيطان يلعب مهم يقالله الولحان ولانتوضأ بالماء المشمس ولا في الاواتي الصفرية فهذه السبعة مكروهة في الوضوء وفي الخبرأن من ذكر الله عند وضوئه طهراللة جسده كلهومن لم يذكر الله لم يطهر منه الاما أصابه المام ﴿ آدابِ الغسل ﴾ فاذا أصابتك جنابة من احتسلام أووقاع فاحسل الاناء إلى المعتسل وأغسل يديك أولا ثلاثاوأزل ماعلى بدنك من قدر وتوضأ كما سبق وضوءك الصلاة مع جيع الدعوات وأخرغسل رجليك كى لايضيع الماء فاذافرغت من الوضيوء فعيب للباءعلى وأسك ثلاثا

الزاهدفيه وريمايسفهه فذلك فهذا مثل حرام الدنيا مع البصراء المستقيمين والجهال الراغمين فان لم يطرح فيه السم ولسكن بصق فيه أوامتخط ثم ضمحه وزينه فالرجل الذي شاهدمنه ذاك الفعل يكون مستقفرا لدلك الخبيص افراعنه لا يكاد يقدم عليه الاعتدالضرورة وشدة الحاجة اليه والذي لميشاهد ذلك فهوجاهل بمافيه مغتر بظاهره حريص عليه مكب مجب محب فهذامثل حلال الدنيامع الفريقين أهل البصيرة والاستقامة وأهل الرغبة والغفلة والمااحتلف الرجلين مع تساويهمافي الطبع والبنية لبصارة وعلم كان لاحدهما وجهل وجفاء كان للآخ فاوعز الراغب وأبصر ماعامه الزاهد لكان زاهدامثله ولوجهل الزاهدوهمي عماعمي عنه الراغب لكان راغبامثله فعامت بذلك أن حذا التمييز لمكان البصائر دون الطبائع وهذا أصل مفيد وكلام بين سديدا عترف يد من عقل وأنصف والله تعالى ولى الحداية والتوفيق بفضله \* فان قبل فلا بد من قدر من الدنيا لسكون قواما لنا فكيف نزهدفيها \* فاعدأن الزهد فى الفضول مما لايحتاج اليه فى قوام البنية فالمقصود القوام والقوة حتى تعبدالله سبحاله لاالاكل والشرب والتلذذوالله تعالى أنشاءأ قامها بشي وسبب وانشاء تعالى أقامها بغيرسبب كالملائكة عليهمالسلام ثمان كان بشئ انشاء فبشئ حاصل عندك أو بطلبك وكسبك وان شاء بشي غيره يسببه الك من حيث لا تحبسب من غيرطاب منك وكسب كافال اللة تعالى ومن يتق الله يجعلله مخرجاو يرزقه من حيث لا يحتسب فإذالا تحتاج يحال الى طلب وارادة فان لم تقوعلى ذلك الزهد وطلبت وأردت فانو بذلك العدة والتقوى على عبادة الله سبحاله وتعالى دون الشهوة واللذة فانك اذانو يتذلك كان الطلب والارادة منك خير اوطلباللاخ ترة بالحقيقة لاللد نياولا يقدح في زهدك وتحردك فاعلر هذه الجلة راشدا وبالله التوقيق ( العانق الثانى الخاق ) ثم عليك وفقات اللةوايانا لطاعته بالتفرد عن الخلق وذلك لامرين \* أحدهما انهم يشغلونك عن عبادة الله عز وحل على ماحكي عن بعضهم أنه قال مررت بحماعة يترامون وواحد جالس بعيدامنهم فاردت أن أكله فقال ذ كراللة أشهي إلى من كلامك فقات أنت وحدك فقال معير بي وملكاي فقلت من سبق من هؤ لاء فقال من غفرالله فقلتأين الطريق فاشار بيده بحوالسهاء وقام وتركني وقال كثر خلقك عنبك شاغل فالخلق اذا يشغلونك عن العبادة بل يمنعونك سهابل يوقعونك في الشروا لهلاك على ماقال حاتم الاصبروجه الله طلبت من هذا الخلق خسة أشياء فإأجدها طلبت منهم الطاعة والزهادة فلم يفعلوا فقلت أعينوني عليهماان أتفعلوا فإيفعلوا فقلت ارضواعني ان فعلت فأيفعلوا ففلت لاعنعوني عنهما ادافنعوني فقلت لاتدعوني الىمالا برضى القالعظيم ولاتعادوني عليه ان أتاب حكم فإيفعاوا فتركتهم واشتغلت مخاصة نفسى . واعلم أيها الاخ فىالدين ان بعيك محدا صلى الله عليه وسلم وصف زيمان العزلة وبين نعته ونعت أهله وأمر فيه بالتفردوكان صلى الله عليه وسلم لاعدلة أعمر بالصالح وأنصر لنامنا لانفسنافان وجدت زمانك على ماوصف وبن فامتثل أمره صلى الله عليه وساروا قبل نصيحته ولاتشك فى انهصلى الله عليه وسلم كان أعرف بما يصلح لك في زمانك ولا تتعلل العلل الكاذبة ولا تحادع نفسك والافانت هالك ولاعد والدولف الدى ذكرناه منهاماهو في الخبر المشهو رعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماأله قال بينا مجن حول النبي صلى الله عليه وسلماذذ كوت الفتنة فقال اذارأ يتمر الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذاوشبك بين أصابعه قلتما أصنع عندذلك جعلني المترفداءك قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخدماتعرفودع ماتنكر وعليك إمرا لخاصةودع عنك أمن العامة وذكر في خبرآخ أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك أيام الهزج قيل وما أيام الهرج قال حين لاياً من الرجل جليسه \* وذكر اس مسعو درضي الله عنه في خبراً حرك بن عميرة أنه صلى

وأنت ا ورفع الحدث من الجنابة ثمءلمي شقك الايمن ثلاثا تمعنى الايسر ثلاثا وادلك ماأ قبل من بدنك وماأد بروخلل شعررأسك ولحيتك وأوصل الماء الى معاطف البدن ومنابت الشعر ماخف منمه وما كثف واحمدر أن تمس ذكرك بعا- الوضوء فان أصابته يدلك فأعدالوضوء والفريضة ومن جلةذلك كله النية وازالة النجاسة واستعاب الميدن بالغسل ومن الوضوء غسل الوجه واليدين مع للرفقسين ومستح يعض آلوأس وغسل الرجلين الى الكعبين مرة مِيءَ مع النية والترتيب وماعداها سنن مؤكدة فضلها كشر وتوابها جزيل والنهاون بها خامر بلءو بأصل فرائضه مخاطر فان النسوافل جوابر للفرائض

للعراص (آداب التيم ) فان عجزت عن استعمال الماء لغقده بعد الطلب أولمانع من الوصول اليه من من الوصول اليه من الماء تحتاج الداهداشك أوعلش وفيقال وأكان ما الماء الما

المتعلم وسم قال الهان يدفع عن عمرك فسياتى عليك زمان كثير خطاباؤ وقليل عاما أو كثير سؤاله وليم معلى معلى معلى المساق المسترود الدي المساق المسترود الدي المستود والمستود والمستود والمستود والمستود والمستود المستود والمستود والم

هذا الزمان الذي كنا محاذره ، في قول كعب وفي قول ابن مسعوذ دهر به الحق صردود بأجعه ، والظلم والبني فيه غسير مردود أعجى أصم من الازمان ملتبس ، فيسه لايليس تسويب وتصعيد ان دام هذا ولم يحدث له غير ، لم يبسك ميت ولم يفرح بمولود

ر لقد وجدت عن سفيان بن عينة أناقال قلت الشورى أوصنى قال أقال من معرفة الناس قلت رجائ الله أليس قد جاه في الخبر أكثر وا من معرفة الناس فان لكل مؤمن شفاعة قال الأأحسبك رأيت قط ماتكره الايمن تعرف قلت أجل شمات رجه الله فرأيته بعدمونه في للنام يحجج فقلت باأباعيد المتأوصنى قال أقال من معرفة الناس مااستطيق فان التخلص منهم شديد وقد فيل في معنى هذا الخبر نظما

ومازلت مذلاح المشبب بفرق ؛ افتش على هـنما الورى واكشفّ فحا ان عرف الناس الاذعمم ، جزى الفخيرا كل من الستأعرف ومالى ذنب أستحق به الجفا ، سوى أنني أحبت من ليس ينصف

قالوقيل كتبعلى بالدار جزى انتمىن لايعرفناخيراولا جزى بدلك أهدقاء نا ف أوذينا قط الامنهم وأنشدوافيه جزى التمعنا الخيرمن ليس بيننا » ولا بينسه ردّ ولا تتعارف فيا صابناهم ولا نالنا أذى » من الناس الامن أوردّرنعرف

(قال النمنيل رحه الله ) هذا زمان احفظ لسانك واخف مكانك وعلج قلبك وخد ماتعرف ودع ماسكر ه وقال سفيان التورى مداز مان السكوت وزيم اليوت والرضا القوت المي أن محوت (وعن ماسكر ه وقال سفيان التورى من الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفرمن الناس فرارك من الاسد وعن أي عبيدة ماراً يت حكيا قط الاقالى في عقب كلامه ان أحييت ألا تعرف فانت من التقطي بال والاخبار في هذا الحباب أكثر من أن يحتملها هذا الكتاب وقد صنفنا فيه كتابا مفردا وسميناه كتاب خلاق الابرار والنجادي الموافق من قبلهم من وليا الموافق والله الناس يفسدون علي العامل موذا الشأن ان

دواعى الرياء والترين ولقد صدق يحين معاذ الرازى رجه الته حيث قال رؤية الناس بساط الرياء رمو لا ء الزهاد قد خافوا على أغسهم من هذا المعنى حتى تركوا الملاقاء والتزاور ولقدد كو أن هرم بن حيان قال لاو يس القرقى رحمهما الته يألو يس صائبالز يارة واللقاء فقال أو يس قدوصاتك بملحوا نفع المشمنهما وهو الدعاء على ظهر القبيلان الزيارة واللقاء يعرض فيهما الترين والرياء هو وقيل السابان الخواص حين قدم إراهم بن أدهم أفلانات فقال لان ألق شطانا اماردا أحب اليمن لقائمات مشكروا الخواص من قدام المارة على المسلم المارة والتيات والموافقات القبت شيطانا المتنعت منه ولقد لتي شيخي الامام بعض العارفين فتدا كو المياثم دعوالى التوحد يشهما فقال شيخي الامام للعارف ما أظنى جلست مجلسا تعد المارة حسن حديثك وعاومك فتحدثي بهاونظهر هابين يدى وأنا كذلك فقدوة والرياء فبسكى شيخي الاماميل عم غنى عليه فيكان بعد ذلك مترار عبده الايات

> ياويلتاً من موقق مايه ، أخوف من يعدّل الحاكم ، أبارز الله بعصيانه ولميس لحي من دويه راحم ، يارب عقوامنك عن مذنب ، أسرف الاأنه نادم يقول في الليل الخاماجي ، كا تعالىت العالم

فهذمحال أهل الزهموالرياضة فيملاقاتهم فكيفحال أهل الرغبة والبطالة بلحال أهل الشر والجهالة \* اعلم ان الزمان قداصيح فى فساد عظيم وأصبح الناس في صركتير فالهم يشغاونك عن عبادة الله تعالى حتى لا يكاد يحصل لك منهاشئ عم يفسدون عليك ما حصل لك حتى لا يكاد يسلم الك منهاشي فلزمتك العزلة والتفردعن الناس والاستعادة باللهمن شرهاما الزمان وأهله واللة تعالى الحافظ بفضله ورحمته فان قيل فـاحـكم العزلة والتفرد عن الناس فيهن لناحال طبقات الخلق فيهاوا لحد الذي يجب منها \*فاعلر حك الله وايا الناس في هذا الباب و جلان رجل لا حاجة بالخلق اليه في علو بيان حكم فالاولى بهذا الرجل التفرد عن الناس فلانخالطهم الافي جعه أوجاعة أوعيد أوحج أومجاس علم بالسنة أوحاجة فى معشة لا بداه من ذلك والافيواري شخصه و يلزم كنه لا يعرف ولا يعرف فاماان أحب هذا الرجل أن ينقطع عن الناس فلايخالطهم في أمر من الامور ألبتة من دين أودنيا وجماعة وجعة أوغيرهما لمارىله فذلكمن مصلحته وفراغه فالهلايسعه ذلك الابأحدامين ، اما أن يصير الى موضع لايلزمه هنالك هذه الفروض كرؤس الجبال وبطون الاودية ونحوها ولعل هذا أحدالوجو والتي دعت العبادالى تلك المواضع البعيدة عن الناس 🗼 واما أن يتقين بالحقيقة أن الضرر الذي يلحقه في مخالطة الناس بسبب هذه الفروض أعظم من تركها فينتذ يكون له عدر في تركها دلفدوأ يتأنا بمكة حوسهاالله بعض الشايخ المنفردين من أهل العل وهولا يحضر المسجد الحرام فى الجاعات معقر بعمنه وسلامة عاله خاورته في ذلك يوما في حال رددي اليه فذكر من عدره ماأشرنا اليه وهوأن ما يحصل لهمن الثواب لا يني بما يلحقه من الآثام والتبعات في الخروج إلى المسجد ولقاء الناس \* قلت أتاوجاة الامور فلاعتب على المعدور والله تعالى أعلم بالعدر وهو عليم بذات الصدور ولكن الطريق العدل فيه هو الاول بان يشارك المناس فيالجعة والجاعات وضروب الخيرات ويبايهم فعاسوى ذلك فان أحب الطريق الثاني بان ينقطع عن الناس عرة فسيراه الخروج الى مواضع لا تتوجه عليه هذه الفروض ثم لان الطريق الثالث وهوأن يكون مع الناس في مصرواحد ولا يحضر جعة ولا جماعة لعدر يراء في ذلك من وزراً وتبعة عليه فانه يحتاج الى نظردقيق وعوارض عظيمة حتى يسقط ذلك عنه وفيه خطر من الغلط فالاؤلان أسلم وأحفظ لهوالله ولي الهداية بفضله \* وأما الرجل الثاني فرجل يكون قدوة في العلم بحيث يحتاج الناس اليه

يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعددا طيبا عليه تراب خالص طاهسر لبن فاضرب عليه مكفيك ضاما بانأصابعك وانواستباحة فرض الملاة وامسحبهما وجهسك مرة واحمدة ولاتتكلف إيصال الغبار الى منابت الشعر خف أوكشف ثم انزعخاتمـك واضربضربة بأنيةمفرقا بين أصابعك وامسح بهما يديك مع مرفقيك فان لم تستوعبه مافاضر بضرية أخى الىأن تستوعيهما ثم امسح احدى كمفيك بالاخرى وامسح مابين أصابعك بالتغليل وصلابه فرضا واحدا وماشئت مون النوافل فان أردت فرضا ثانيا فاستأنفله تيمما آخر ﴿ آداب الخروج الى المسجدكي فاذافرغتمن طهارتك فصل في بيتك ركعتي الفسحر ان كان الفحر قدطلع كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه الي المسجد ولاتدع الصلاة في الجاعة لاسماالصبح فصلاة الجاعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة فان كنت تقساهل فىمثل هذا الريح فاى فائدة لك في طلب العلم وانما ثمرة العلم العمليه فأذا مشيت

الى المسجد فامش على الهينة والسكينة ولاتنجل وقلفيطر يقكاللهم يحق السائلين عليك و نحسق الراغيسين البك وبحق مشاى هــنا اليــك فانى لمأخوج أشراولا بطرا ولارياء ولآسسمعة بل خرجت اتقاء سخطك وأبتغاءم ضاتك فاسألك أن تنقذني من النار وأن تغفرلىذنو بى فالهلايغفر الذنوب الاأنت ﴿ آداب دخول المسحد ﴾ فاذا أردت لدخول الى السحد فقدّم رجلك اليمني وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم اللهم اغفرلي ذنو في وافتحلي أبوابرحتكومهمارأيت فى المسجدمن يبيع فقل لاأريح اللة تجارتك واذا رأيت فيه من ينشد عن ضالة فقل لارداءته عليك ضالتك كذلك أمر رسول الله صلى اللهعليه وسلم فاذا دخلت المسجد فلانجلس حتى تصلي ركعتي التحية فانلم تكن على طهارةأولم تردفعلها كيفتك الباقيات الصالحات ثلاثا وقيل أربعا وقسل ثلاا للحدث واحدة للتوضئ فانلم تسكن صليت ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما

عن التحية فإذا فرغت من

فحأمم دينهم لبيان حق أورد على مبتدع أودعوة الىخير بفعل أو بقول أوبحوذاك فلايسع مثل هذا الرجل الاعتزال عن الناس بل ينصب نفسه بينهم اصحالحاق اللة تعالى ذا باعن دين الله تعالى مدينا الاحكام الله فلقدرو يناعن رسول اللة صلى الله عليه وسلم أنه قال اداظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنه الله هذا اذا كان بينه. وإذا خرج من بينهم فلا بجوزله أيضا الاء بزال \* ولقد حَكي أن الاستاذ أبا بكر بن فورك رحه الله قصد أن ينفرد لعبادة الله عن الناس فبينا هوفي بعض الجبال اذ سمع صو تاينادي يأ أبابكر اذصرت،ن حجبج الله على خلقه تركت عباد الله فرجع وكان هذا سبب صحبته آليخاق \* وذكر لى مأمون بنأ حدر حداللة ان الاستاذا بالسحاق رحمالله قال لعباد جبل لبنان ياأ كاة الحشيش تركتم أمة مجمد صلى الله عليه وسلم في أيدى المبتدعة واستغاتم ههنا بأكل الحشيش قالوالها اللانقوى على صحبة الناس وإنماأ شطاك اللهقوة فلزمكذلك فصنف بعدداك كتله الجامع للجلي والخني وكان لهمرضي الله عنهم مع غزارة علمهم العمل الجم والنظر الدقيق في ساوك طريق الآخرة \* واعلم ان مثل هذا الرجل المحتاج البه الناس في طرق باب الدس يحتاج في صحبة الخلق الى أمرين شديدين ﴿ أَحدهم اصبر طويل وحلم عظيم ونظر لطيف واستعلقه بلقة تعالى دائمة \* والثاني أن يكون في هذا المعنى منفر داعهم وانكان بالشخص مهمفان كلوه كلمهموان زاروه عظمهم على قدرهم وشكرهم وانسكتواعنه وأعرضواعنه استغنم ذلكمنهم وان كالوافى حق وخيرساعه هم وانصاروا الى لغووشر خالفهم وهجرهم بلردعلهم وزجرهمان رجاقبولهم ثميقوم بحميع حقوقهم من الزيارات والعادات وقضاءا لحاجات التي ترع اليه ماأمكنه ولايطالبهم بالمكافات ولايرجو ذاك منهم ولايريهم من نفسه استيحا شاأناك ويباسطهم بالبذل انقدرو ينقبض عنهم في الاخدان أعطى ويتحمل مهم الاذي ويظهر لهم البشو ويتجمل بظاهر دهم ويكتم حاجاته عنهم فيقاسيها يتفسه ويعالجه فيسره وباطنه تم يحتاج مع ذلك أن ينظر لنفسه خاصة فيجعل ها حظامن العبادة الخالصة كاقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه آن بمت الليل لاضيعن نفسى وان نمت النهار الضيعن الرعية فكمف لى النوم بين هاتين وفي هذا المعنى عرض لى أبيات من فان كنت في هدى الاعمة راغبا ، فوطن على ان تنتحيك الوقائع

بنفس وقورعندكل كريمة « وقاب صبوروهوفي الصدرالم المنافل غزوون رطرفك ملجم « وسرك مكتوم لدى الربدائم وذك لشغمورو بابك بخلق « ونفرك بسام و بطنك جائم وقلبك مجروح وسوقك كاسد « وفضلك مدفون روبطنك عائم وفي كل يوم أنسجار عضمة «من الدهروالاخوان والفلبطائم تهارك شغل الناس من غيرمنة « وليك شوق غلب عنا الطلائم فدونك هذا الليل خدود يعة « ليوم عبوس عرف الذرائم

نعيكون بالنفس معهم والقلب ما أبعد وعنهم وذلك لعمرئ مرشد يدوعيش تكدوفيه قول شبخنا رجدادة في وصيت يكدوفيه قول شبخنا والاقتداء بالاموات و ومن اين مسمود رضى القدعناه الناس وزايلهم ودينك لاتكامنه فهذه نكتة مقنمة الإموات و ومن اين مسمود رضى القدعناه الناس وزايلهم ودينك لاتكامنه فهذه نكتة مقنمة و مم أقول الذاماج الفتن بعضها في بعض و تراجع الامروولي الناس عن أمر الدين مديرين لا برفيون في مؤمن الاولانمة ولا يطلبون علل ولا يرمقون مفيدا ولا يعنيهم أمر دينهم ألبتة وترى الفتنة تم العامة وتدب ويزا غلاصة فالمقرل العزلة والتقردود فن العلوق غاضان ماذكوناه هو منا الزمان النسك الصورالله المناسبة من وعليه الترات والمنظرة ودفن العلوق المناسبة وين وعليه الناسكة على العزلة والتقرد ودفن العلوق الناسكة عنام معالمة المناسبة من وعليه الترات المناسبة والمناسبة عن وعليه الترات والتقرد ودفن العراق المناسبة عنام عملية والتقردون الناس فاقه معافل الغلط فيه عظام

وضره كشيرو بللة التوفيق \* فان قيل أليس الني صلى الله عليه وسلم قال عليكم الجاعة فان يدالله تعالى على الجاعة وأن الشيطان ذئب الانسان يأخد الشاذة والناجية والقاصية والفاذة وقال ان الشيطانمع الفنوهومن الاثنين أبعد 🚁 فاعلم ان هنمه وردتوورداً يضا الزم بيتكوعليك الخاصة ودعأمر العامة فام بالعزلة والتفرد في الزمان السوءولاتناقض في قوله صلى الله عليه وسلم ولابد من الجع بين الحبرين بحول الله وتوفيقه \* فاقول قوله صلى الله عليه وسلم عليكم الحاعة يحتمل الانه أوجه \* أحدها أنه يعني به في الدين والحكم اذلا تجتمع هذه الامة على ضلالة ففرق الاجماع والحسكم بخلاف ماعليه جهور الامة والشدوذعنهم باطلوضلال واماأن يعتزل عنهم لصلاح في دينه فليس هذامن ذلك ف شئ \* والثاني عليكم بالجاعة بانلاتنقطعواعنهم في جعهم وجاعاتهم ونحوها فان فيهاقوة الدن وكمال الاسلام وغيظ الكفار والملحدين ولايخاوذلك من بركات ونظرمن اللهءز وجل بالرحة ولدلك نة ولان حق المنفرد أن يشارك الناس في الجوع العامة في الخبر وأن يجانبهم في الصحبة والمزاحمة فى سائر الامور لمافيها من ضروب الآفات \* والثالث ان ذلك في غيرز مان الفتنة الرجل الضعيف في أمر الدين وأماالرجل البصير القوى في أمم الله تعالى اذار أي زمان الفتنة الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الامة منهوأسرهم بالعزلة فيه فالعزلة أولى لمافى الخلطة من الفسادوا لآفات وينبغى لهأن لا ينقطع من جوع الاسلام والخبرات العامة وانأرادأن ينفردعن الناس بمرة فليسكن بشاهق جبل أو بطن فلاة لصلاحيراه فىدينه ثم \* قلتولاأرىمثلهذا الرجل أيمًا كانالاو يمكنهالله عزوجل من حضور الجاعات والجعات وسائر جوع الاسلام فيحضر لئلا يفويه الحظ منها أيضافان جوع الاسلام من اللة تعالى بمكان وابتغير الناس وفسدوا كذاسمعنامن حال الابدال أنهم يحضرون جوع الاسلام أينا كانت ويسيرون من الارض حيث شاؤا وأن الارض لمرقدمواحد \* وفى الاحبار أن الارض تطوى لم وينادون التحيات ويتحفون بانواع البروالكرامات فهنيأ بماظفروابه وأحسن اللةعزاءمن غفل عن النظرف خلاص نفسه وأعان الطالب الدي لم يصل الى المقصود كامثالنا ولقد عرض لى في صفة عالى أبياتمن الشعروهي

ظفر الطالبون واقعل الوصل وفازالاحباب بالاحباب و بقينا مذذ بين حيارى \* بين حدّالوصالوالاجتناب ترتجى القرب إلىعادوهما \* تفس حال المحال الدلباب فاسقتامنك شربة تدهيداله وجهدى الى طريق الصواب ياطبيب السقام إحم هم الجر«حو يامتقدى من الأوصاب لستأدرى بما أداوى سقاى، أو باذا أفوز برم الحساب

وليتقبض الآن عنان البنان وترجع المالقصود من شأن المزلة فقد خوجناعن شرط الباب \* فان قبل أيس قد قال النبي فان قبل أيس قد قال النبي والمالة عليه وسردها له أمني الجانوس في المساجد وفيه ترجز عن التفرد فاعم إن ذلك عن من مرحلا المنفر في المساجد ولا يخالط التاس ولا يداخلهم فيكون في غير زمن الفتنة كاذكون في شرحه لا التفرد المنحوص وفي المعنى منفردا عنهم وهذا هو المعنى في المعنى والمكان فافهم ذلك رجك التدويه يقول ابراهم بن أدهم رجه الله كن واحداجامعيا ومن ربكذا أنس ومن الناس وحشيا \* فان قبل مناسبة على المناسبة ا

الركعتين فانو الاعتكاف وادع بمادعابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتى الفيجر فقل اللهماني أسألك رحة من عندك تهدى بهاقلبي وتجمع بها شملى وتلم بهاشه ثي وتردبها ألفتي وتصلح بهاديني وتحفظ بهاغائبي وترفع بهما شاهدی وتزکی به آعملی وتبيض ماوجهي وتلهمني مها رشدىوتقضى لىبها حاجتي وتعصمني بهامن كل سوءاللهم اني أسألك أيمأنا خالصا يباشر قاي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلرأنه لن يصيبني الاماكتبته على والرضا عما قسمته لي اللهم اني أسألك ايمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفروأسالكرحة أنالبها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم انى أسالك الصرعند القضاء والفوز عنداللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانبياء اللهمانى أنزل بك عاجتي وان ضعف رأ بي وقصرعملي وافتقرت آلي رحمتك فاسألك بإقاضي الامورو بإشافىالصدوركما تجبر ببن المعمو وان تحيرني من عداب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور اللهم وماضعف عنه

رأى وقصرعنه عملي ولم تبلغهنيتي وأمنيتي منخير وعدته أحدا من عبادك أوخبرأ نتمعطيه أحدامن خلقك فاني أرغب اليك فسه وأسالك اياه بارب العالمين اللهم اجعلناهادين مهتسدين غيرضالين ولا مضلين ح با لأعدانك مالاولمائك نحب محمك الناس ونعادى بعداوتك من خالفك من خاقـك اللهم هذا الدعاء وعلىك الاحانة وهذا الجهدوعليك التكارن وإنالله وإنا اله راجعون ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم اللهمذا الحبل السديد والامر الرشيد أسالك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود معالمقربين الشهود الركع السحود والموفيان لك بالعهود انك رحيم ودود وأنت تفعل ماتر بدسبحان من اتصف بالعز وقال به سبحان من لبس الجـد وتكرم به سبحان مين لاينب عي إالتسبيح الاله سبحان ذي الفضل والنعر سحان ذى القدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شي بعلمه اللهم اجعل لي نورافي قلبي ونورافي قبري وتورا فى سمعى وتورا فى بصری ونورا فی شعری وتورافي بشرى وتورافي لج

بالصحبة واتخالطة والمزاحة في أمورهم والثانية المشاركة معهم فجعهم وجاعامهم وتكثير شعائر الاسلام فتحصل السلامة التيهي للنفردين والخبرال كثيرالذي هولعامة المسلمين معماللناس فيهممن القدوة والبركة والنصيحة فصارالسكون فيها أعدل ظريق وأحسن حال وأسلم سبيل ولهذا الشان أقامأ كثر المعارفين بين الناس لنفعهم لعباداللة تعالى في باب الدين وقلة أذاهم ومشاهدة الخلق لآدابهم وحسن وسومهم ليقتدوا بهم فان لسان الحال أفصح من لسان المقال فصار ذلك أحسن تدبيرفي أمر الدين للعلم والعبادة وأحكم رأى (فانقيل) فالحال المريد مع المجتهدين والمرتاضين أيصحبهما م يعتزهم (فاعلم) أنهم اذا كانوا ثابتين على رسومهم الاولى وسيرتهم الموروثة عن سلفهم فهم أجل اخوان في الله عزوجل وأصحاب وأعوان على عبادة اللة تعالى فلاتسعك عنهم عزلة وتفرد واعامثلهممثل ماتسمعمن زهاد لبنان وغيرهم انمنهم جاعات يتعاونون على البر والتقوى ويتواصون الخق والصبر وأمآ اذا تغيروا عن سيرتهم وتركوارسومهم وأخاوا بطريقتهم الموروثة عن أسلافهم الصالحين فحكم هـذا الجتهد المرناضمعهم كحكمهمع سائرالناس يلزمزاويته ويكف لسالهو يشاركهم في خيراتهم ويجانبهم في سائر أحوالهم وآفاتهم فيكون هوفي عزلة من أهل العزلة منفردا عن المنفردين ﴿ فَانْ قَلْتَ فَانْ احْتَارِهَ لَا الجتبدالمرتاضأن يخرج من بينهم الى مكان آخ لصلاح يراه في نفسه وتجنب آفة تدخل عليه في صحبتهم \* فاعلم ان هذه المدارس والرباطات بمزلة حصن حصين يتحصن بها المجتهدون عن القطاع والسراق وأن الخارج بمزلة الصحراء تدورفيهافرسان الشياطين عسكرا عسكرا فتسلبه أوتستأمره فكيف حاله اذاخرج الى الصحراء ويمكن العدة منه من كل جانب يعمل بهما يشاء فاذاليس لهذا الضعيف الالزوم الحصن وأما الرجل القوىالبصبر الذى لايغلبه الاعداء واستوى عنده الحصن والصحراء فلاخوف عليه اذاخر جغيرأن الكون في الحصن أحوط على كل حال اذلا يؤمن من الفلتات والاتفافات مع قرناء السوءواذا كانالام بهذه المثابة فالكون معرجال التهوالصبرعلى مشقة الصحبة أولى للرتاض وطلب الخير بكل حال وان لامانع للقوى البالغ مبلغ الاستقامة عن التفردمنهم فاعلاهذه الجلة وتأملها تغنم ونسلمان شاءاللة تعالى ﴿ فَانْ قِيلِ فَ اتَّقُولُ فَيْ زِيارَةَ الاخوان في اللَّهُ عزوجِل ومواصلة الاصحاب بالتلاق والتذاكر \* فاعلمأن زيارة الاخوان في الله عزوجل من جواهر عبادة الله تعالى وفيه الزلفة الكريمة الىالله عزوجل معمافهامن ضروبالفوائدوصلاح القلبولكن بشرطين أحدهماأن لاتخرج فىذلك الى الا كثار والافراط \* قال الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في هريرة رضى الله عنه زرغما تزددحبا والثاني أن تحفظ حق ذلك بالتجنب عن الرياء والنزين وقول اللغووالغيبة وبحوذاك فيعود علىكوعلى أخيك الو بال \* فلقد حكى ان الفضيل وسفيان رجهما الله تذاكر افبسكيا فقال سفيان يا أباعلى ارجوأ ناماجلسنا مجلسا أرجى لنامن هذا المجلس فقىال الفضيل ماجلست مجلسا أخوف على" منهذا فقال وكيف يأأباعلي قال ألست تعمدالي أحسن حديثك فتحدثني به وأناعمدت الي أحسن ماعندي فدنتكبه فتزينت لىوترينتاك فبكي سفيان فيجب أن تكون مجالستك للرخوان وملاقاتهم على مقدار قصدواحتياط ونظر لطيف فلايقدح ذلك حينتنف عزلتك وتفردك عن الناس ولايعودعليكوعلى أخيك بضرر وآ فة بل بخير كثيرونفع عظيم والله الموفق \* فان قلت فما يعثن على العزلة عن الناس والتفردويه وت على ذلك واعلمان الذي يهون عليك ذلك الانة أمور، أحدها استغراق أوقاتك فى العبادة فان فى العبادة شغلا وان الاستشاس بالناس من علامات الافلاس فاذا رأيت نفسك تتطلع الىملاقاة الناس وكلامهم من غيرحاجة وضرورة فاعلم ان ذلك فضول ساقدالفراغ والبطرولقدأحسن منقال فىهذا المعنى

ونورافي دمى ونورافى عظامى ونورا من بين يدى ونورا منخلني ونورا عن يميني ونورا عن مهالي ونورامن فوقى ونورامن نحتىاللهم زدنى نوراوأعطني نوراأعظم ورداجعل لي نورابرحتك ياأرحم' الراحين 🚁 فاذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل الاباداء الفريضة أوبذكرأ وتسبيح أوقراءة القرآن فاذاسمعت للاذان فىأثماء ذلك فاقطع ماأنت فيه واشتغل بجواب الؤذن فاذا قال المؤذن الله أكر الله أ كر فقل مثل ذلك وكذلك فيكل كلة الافي الحملتان فقل فسمالاحول ولاقوةالاباللةالعلى العظيم فاذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وأناعلى ذلكمن الشاهدين فاذا سمعت الاقامة فقل مثل مايقو لالاني قوله قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأداميا مادامت السموات والارض فاذا فرغت من جواباللؤذن فقل اللهماني أسألك عند حضور صلاتك وأصوات دعانك إدبارليك واقبال نهارك أن تؤتى محدا الوسيلة والفضيلة والسرجة الرفيعة وإبعثه المفام المحمود الذى وعدته ياأرحم الراحين فاذا سمعت الإذان وأنت

ان الفراغ الى سلامك قادنى 🚁 ولر بما عمل الفضول الفارغ

فانساذاعانقت العبادة بحقها وجدت حلاوة المناجاة فاستأنست بكتابالله سبحاله واشتفات عن الخلق واستوحشت من محبتهم وكلامهم ه وفي الخبر أن موسى عليهالسلام كان اذارجع عن المناجاة يستوحش من الناس وكان بحمل أصبعه في أذنيه لللابسمع كلامهم وكان كلامهم عنده في النفور والوحشة في ذلك الوقت كاسوات الجر فعليك بمنا قاله شيختار حمالته

ارض بالله صَاحبا ﴿ وَدَرَالنَاسَ جَانِبا ﴿ صادقَ الودَّعَاهِدا ﴿ كُنْتُ فَهُمْ وَعَالَمُهَا قلبالناس كيف ششت تجدهم عقار با

والثاني قطع الطمع عنهم بمرة فيهون عليك أمرهم لانمن لاترجو نفعه ولانحاف ضروه فوجوده وعلمه سواء والثالث تبصرا فاتهم وتذكر ذلك وتكرره على قابك لان هذه الاركان الثلاثة اذالزمته طردتك عن صحبة الخلق الى بابالله تعالى والتفرد لعبادته وحببته اليك وأزمتك بابه وبالله التوفيق والعصمة ﴿العائق الثالث الشيطان﴾ معليك ياأخى بمحاو بةالشيطان وقهز موذلك الصلتين يو احداهما اله عدومضل مبين ولامطمع فيه لصالحة وابقاء عليك بللايقنعه الاهلا كاكأ صلافلاوجه اذا للامن من مثلهذا العدووالغفلة عنهوتأهلآ يتين من كتاب الله تعالى احداهماقوله تعالى ألم أعهداليكم يابني آدم ألاتعبدوا الشيطان الهلكم عدو مبين والثانية قوله تعالى ان الشيطان لكم عدوا فانخذوه عدوا وهذا أقصى التحدير وغايته والخصلة الثانية أدبجبول علىعداوتك ومنتصب أبدالحار بتك فهوآناء الليل وأطراف النهاد يرميك بسهامه وأنت غافل عنه فكيف يكون الحالثم وقعت معك نكتة أخرى وهي انك في عبادة الله تعالى ودعوة الخلق الى باب الله سبحانه بفعاك وقو لك وهذا ضد صنيع الشيطان وهمتهوم ادهوج فته فصرت كانك قت وشددت وسطك لتغايظ الشيطان وتمكايده وتناقضه فهو أيضا يشد وسطه ليعاديك ويقاتلك ويماكرك حتى يفسدوالعياذ باللة عليك شأنك بل حتى بهلسكك رأسا اذلايأمن من حانبك بعد فاله الذي يسيءو يقصد بالهلاك الى من لا يغايظه ولايناقضه بل يصادقه ويوافقه كالكفاروأهل الضلال وأهل الرغبة في بعض الاحوال فكيف قصده لمن قام لمغايظته وتبجرد لمناقضته فلهاذن معرسائر الناس عداوة علمة ومعكأيها المجتهدف العبادة والعلم عداوة خاصة وأن أسرك لهلهم ومعه عليك أعوان أشدها عليك تفسك وهواك وله أسباب ومداخل وأبواب أن عنها غافل والقد صدق يحيى بن معاذ الرازى حيث قال الشيطان فارغ وأنت مشغول والشيطان براك وأنت لاثراه وأنت تنساه وهولاينساك ومونفسك للشيطان عليك أعوان فاذن لابدمن محار بتعوقهره والافلاتأمن الفسادوالهلاك \* فانقلت فباىشى أحارب الشيطان و بأىشى أفهره وأ دفعه فاعلم أن لاهل هذه الصناعة في هذه المسئلة طريقين أحدهما ماقال بعضهم ان التدبير في دفع الشيطان الاستعادة بللله سبحانه لاغيرفان الشيطان كابساطه الله سبحانه عليك فان اشتغلت بمحاربته ومعالجته تعبت وضاع عليك وقتكو يظفر بك فيعقرك وبجرحــك فالرجوع الى رب السكلب لىصر فه عنك أولى و والثاني ماقال آخرون إن الطريق المجاهدة والقيام عليه بالدفع والردوالخالفة \* قلت والذىءندىأن الطريق العدل الجامع فيأممه أن تجمع بين الطريقين فتستعيد باللة تعالى أولامن شره كماأمم ناوهو الكافىشره ثمان رأيناه يتغلب عليناعلمنا الهابتلاء من اللة تعالى ليرى صدق مجاهدتنا وقوتنا فيأمم هسمحانه وتعالى يرى صبرنا كالمسلط علينا الكفارمع فلرتمعلي كفاية أمرهم وشرهمليكون لناحظ من الجهاد والصبروالمتحيص والشهادة كافال تعالى وليعلم الله الذين آمنواو يتخدمنكم شهداء وقال تعالى أمحسبتم أن تدخاوا الجنةولما يعلم الله الذين جاهدوا منسكم

ويعلم الصابوين فسكدلك هذا نم أن محار بته وقهره فهاقاله عاه اؤ الرضى الله عنهم في الانة أشياء يهأ حدها أنتتعرف وتتعلم مكايده وحيله فلايتجاسر حينت عليك كالصاداء لمأن صاحب الدار قدأحسبه فروا ثانى أن تستخف بدعويه فلا ملق قلبك نالك ولا تتبع فاله بمزلة الكاب الناع ان أقبلت عليه أولع بكولج وإن أعرضت عنهسكت والثالث أن ديمذكر الله سبحاله بلسانك وقلبك فلقدقال صلي الله عليه وسلم أنذك الله نعالى في جنب الشيطان كالاكله في جنب ابن آدم يه فان قلت فكيف تعلم مكايده وكيف الطريق الى معرفة ذلك وفاعل أن له وساوس هي ، نزلة السهام التي يرميها وذلك المايتين لك معرفة الخواطر وأقسامها والثاني أن له حيلا هي بمزلة الشبكات الى تنصبها وذلك يتبين لك بمعرفة المكا دوأوصافها ومجار يهاولقدذك علماؤنا رضي الله عنهمأ بوابافي الخواطر وقدصنفنا كتاباسميناه تلبيس الميس وكتابنا هذالا يحتمل الاكثار اكناند كالانات المانة تعالىمن كل واحدمها أصلا كافيا اذا اعتصمتبه \* فاماأصل الخواطر فاعلمانالله تعالى وكل بقلب ابن آدم ملكايدعوه الى الخير يقالله الملهم وادعوته الهام وسلط في مقابلته شيطانا بدعو العبدالي الشريقال له وسواس ولدعوته وسوسة فالملهم لايدعوه الاالى الخيروالوسواس لايدعوه الاالى الشرف قول أكثر علما ثنا يوقد حكى عن شيخنارج الله ان الشيطان و بما يدعو الى الخبر وقصده في ذلك الشر بان يدعوه الى المفضول ليمنه معن الفاضلأو يدعوه الىخير ليجرهالى ذنب عظيم لايغ خيره بذلك الشر من عجب أوغيره فهدان داعيان قائمان على قلبه يدعواله وهو يسمع قبه يحس بدلك على ماروى فى الاحمارانه عليه السلام قال اذاولدلابن آدممولود قرن الله سبحاله بهماكا وقرن الشيطان بهشيطان الشيطان جأم على أذن قاسان آدم الايسر والملك عالم أذن قلبه الايمن فهما يدعوانه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل للشيطان لمة بإن آدم وللك لمة يعني نزلة بالدعوة من قوطم لمبلك كان وألم بهاذا نزل به ثم ركب المة تعالى في بنية الانسان طبيعة مائلة الى الشهوات ونيل اللذات كيف كانت من حسن أوقبح فذلك هوى النفس الصارفة الى الآعات فهذه ثلاثة دعاة \* ثم علم بعده نده المقدمة أن الخواطر هي آثار تحدث فى قل العبد نبعثه على الافعال والتروك وتدعوه البهاوسميت خواطر لاضطرابها من خطرات الريجونحوها وحدوثها جيعا في قلب العبدبالخقيقة من الله سبحانه وتعالى لكنها أربعة أقساممنها مايحدثه المة تعالى فى القلب ابتداء فيقال له الخاطر فقط وقسم يحدثه موافقا لطبع الانسان فيقال له هوى النفس وينسبالها وقسم يحدثه عقيب دعوة الملهم فينسب اليه ويقال لهالاهام وقسم يحدثه عقيب دعوة الشيطان فينسب اليه ويقال له الوسوسة وتنسب اليه بالهاخواطرمن الشبطان واعاهى في الحقيقة حادثة عنه دعوته فهو كالسبب في ذلك والكنه ينسب اليه فهذه أربعة أقسام من الخواطر \* ثم اعلم بعدهذا التقسيمأن الخاطر الذي من قبل الله تعالى ابتداء قديكون بخير إكراما والزاماللحجة وقد يكون بشرامة حالاو تغليظاللحنة والخاط الذي يكون من قبل الملهم لا يكون الا يخبراذه و ناصح من شد لميرسل الالذلك والخاطر الذى يكون من قبل الشيطان لا يكون الأبشراغواء واستزلالا وربما يكون بألخير مكرا واستدراجا والدى يكون من قبل هوى النفس يكون بالشر وبمالاخيرفيه تمنعاوتعسفا ولقدوجدت عزيعض السلف أن هوى النفس أيضاقه يدعو الىخبر والمقصودمنه شركالشيطان فهذه أنواعها ﴾ ثم اعلم بعد هذا انك محتاج الى معرفة ثلاثة فصول لابداك منها البتة وفيها المقصود أحدها الفرق بين خاطر الخير وخاطرا اشرقى الجلة والثاني الفرق بين خاطر شرابتدائي أوشيطاني أوهوائي وبماذا يفرق بينها فان لكل واحدمنها دفعامن نوع آخ والثالث الفرق بين خاطر خيرا بتدائر أوالهامي أوشيطاني أوهوائي لتتبع ما يكون من الله تعالى أومن الملهم ويجتنب ما يكون من الشيطان وكذلك

في الصلاة فتمم الصلاة ثم تدارك الجواب بعدالسلام على وجهه فاذا أحرم الامام بالفرض فلا تشتغل الا بالاقتداء به وصل الفرض كماسيتلى عليك في كيفية الصلاة وآدامهافاذا فرغت فقل اللهم صل على محمد وآل محد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فينا ربنا بالسلام وأدخلنادارك دار السلام تباركتياذا الجلال والا کرام سبحان ربی العلى الاعلى لااله الاأللة وحده لاشريكله لهالملك ولهالحد يحبي ويمت وهو حى لايموت بيده الخبروهو على كل شئ قديرلااله الا الله أهل النعم والفضل والثناء الحسسن لاالهالاالله ولانعد الااياه مخلصان له الدين ولوكره الكافرون \* ثمادع بعدذلك بالجوامع الكوامل وهو ماعامه وسول الله صلى الله علمه وسلرعائشة رضى اللهعنها فقل اللهم انى أسألك من الخبركاه عاجله وآجله ماعلمت منه ومالم أعلم وأعوذ بك من الشركة عاجله وآجله ماعامت منه ومالم أعلم وأسألك الجنة وما يقرب الهامن قول وعملونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما يقرب

اليها من قول وعمل ونية واعتقاد دوأسألكمن الخير ماسألك منه عبدك ورسولك محر صلى الله عليه وسلموأعوذبك من شرمااستعادك منهعدك ورسولك مجمد صلى الله عليه وسلراللهم وماقضيت لىمن أمر فاجعل عاقبته رشدا ثمادع بماأرصيبه رسول الله صلى الله عليه وسلرفاطمة رضى الله عنها فقل ياحى ياقبو مياذا الجلال والاكرام لااله الا أنت برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجيرلاتكاني الىنفسى طرفة عين وأصايح لىشأنى كلة بماأصلحت به الصالحين ثم قل ماقاله ديسي عملي نبينا وعليه الملاة والسلام اللهم اني أصحت لاأسطيع دفع ماأكره ولاأملك نفع ماأرجو وأصبح الامر بيدك لايد غييرك وأصبحت مهنهنا بعملي فلافقير أفقرمني اليك ولا غنىأغنى مذكعني اللهم لاتشمت بی ءدوّی ولا تسؤ بي صربق ولاتجعل مصيبتي في ديني ولانجعل الدنيا أكبرهمي ولامبلغ علثمي ولانسلط علىبذنبي من لايرجني \* مادع بما بدالك من الدعسوات المشهورات واحفظها بما

الهوى على قول من يقول به هاما الفصل الاول ي نقال عاماؤ ارضى الله عنهم اذا أردت أن تعلم خاطر الخير من خاطر الشر ونفرق بينهما فزيه إحدالموازين الاربعة يتدين الاعطاله الاول أن تعرض الامر الذى خطر بيالك علىالشرع فانوافق جنسه فهوخيروان كانبااضد برخصة أوشبهة فهوشرغان لم يستبن لك بهذا الميزان فاعرضه على الاقتداء فان كان فى فعله اقتداء بالصالحين فهوخير وان كان بالضداتباعالاطالحين فهوشر فان لم يستبن اكبهذا الميزان فاعرضه على النفس والهوى فانظروان كان بماننفر عنه النفس نفرة طبع لانفرة خشية وترهيب فاعلم الهخيروان كان بماتميل البه النفس ميل طبع وجبلةلاميل رجاءالي اللة تعياتي وترغيب فهوشراذ النفس أمارة بالسوءلاتميل باصلهاالي خيرفبأحدهنه الموازين اذا نظرت وأمعنت النظر يستيين لك خاطر الخبر من خاطر الشر والله تعالى ولى الهداية بفضله لهجوادكريم هوأماالفصل الثاني ، فقال علم اؤنااذا أردت أن تفرق بين خاطرشر يكون من قبل الشيطان وبين خاطرشر كمون من قبل هوى النفس أومن قبل اللة تعالى ابتداء فانظر فيه من ثلاثة أوجهأ حدهاان وجدتهمصه باراتبا على حالة واحدة فهومن الله تعالى أومن هوى المفس وان وجدته مترددامضطر بافاعلمانه من اشيطان يدوكان بعض الصالحين رجهاللة تعالى يقول مثل هوى النفس مثل النمراذاحارب لاينصرفالابقهم بالغ وقهرظاهرأ ومثل الخارجي الذي يقاتل تدينالا يكاديرجع حتى يقتل ومشل الشيطان مثل الدئب أذاطردته من جانب دخل من جانب آخر وثانيها ان وجدته عيقب ذنب أحدثه فهومن اللة تعالى اهالةوعقو بة بشؤه ذلك الذنب قال اللة تعالى كلابل ران على قاوجهما كانوا يكسبون قال شيخي الامام رحهالة حكذا تؤدي الذنوب الى قسوة القابأ ولها خاطر تم يؤدي ألى القسوة والرين وان كانهذا الخاطر مبتدأ لاءة بدنب كان منك فاعرأ نهمن قبل الشيطان هذافي الاكثر لاه يبتدئ بدعوة الشرو يطلب الاغواء بكل حال والنهاان وجدته لا يضعف ولا يقل بذكر الله تعالى ولابزول فهومن الهوىوان وجدته يضعف قيل بذكر الله سدحا به فهومن الشيطان كماذ كرفي تفسير قوله تعالى من شرالوسواس الخناس أن الشيطان جائم على قلب ابن آدم اذاذ كراللة تعالى خنس واذا غفل وسوس ووأما الفصل الثالث اذا أردت أن تفرق بين خاطر خير يكون من الله تعالى أومن الملك فانظر فى ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أن تنظرفان كان قو يامه ما فهو من الله تعالى وان كان مترددا فهومن الملك اذهو يمزلة الصحيدخل معكفي كل جانب ووجه ويعرض عليك كل له حرجاء اجابتك ورغبتك في الخبروالثاني ان كان عقيب اجتهاد منك وطاعة فهو من اللة تعالى قال اللة تعالى والذين جأهدوا فينالنهدينهم سبلنا والذين اهتدواز ادهم هدى وان كانمبتدأ فهومن الملك فى الاغلب والثالث ان كان في الاصول والاعمال الباطنة فهومن الله سيحانه وان كان في الفردع والاعمال الظاهرة فهومن الملك فى الا كثراذ الملك لاسبيل اله الى معرفة باطن العبد في قول أكثرهم ، وأماخاطر الخير الذي يكون من قبل الشيطان استدراجا الىشر يربى عليه فلقدقال شيخنا رجهالله انظر انوجدت نفسك فىذلك لفعل الذى خطر بقلبك، مع نشاط لامع خشية ومع عجلة لا مع تأنّ ومع أمن لامع خوف ومع عمى عن العاقبة لامع بصرة فاعرأ نهمن الشيطان فاجتنبه اون وجدت نفسك على ضد ذلك مع خشية لامع نشاط ومع تأن لامع عجاة ومع خوف لامع أمن ومع بصارة العاقبة لامع عمى فاعلم أنهمن الله سبحانه أومن الملك فأت أنا وكأن النشاط خفة في الأنسان للفعل من غير بصيرة وذ كرثواب ينشطه في ذلك وأماالتأني في حمو دالافي مواضع معلومة معدودة وذكر في الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعلقين الشيطان الافي خسة مواضع نزو بجالبكر اذاأ دركت وقضاءالدين اذاوجب وبجهيز الميت اذامات رقرى الضيف اذائزل والتوبة من الذنب ذا أذب وأماالخوف فيحتمل أن يكون في اعمامه وأدائه على وجهه وحقه وقمه ل الله تعالى الله م وأما بصارة العافية فبأن يتبصر ويتيقن أنهرشد وخير و يحتمل أن يكون لرؤية الثواب فىالعقى ورجائه فاعلمذلك موفقافهذه جلة الفصول الثلاثة الني لزمتك معرفتهافي فصل الخواطر فارعها وأمعن النظر فيهامااستطعت فانهامن العاوم الاطيفة والاميرار الشير يفة في هذا الباب والله الموفق بفضله ﴿ وأمافصل الحيل والمخادعات من الشيطان ﴾ فيجرى ذلك ومثاله ان مكايد الشيطان معابن آدم في الطاعة في سبعة أوجه أحده أن ينهاه عنها فأن عصمه الله تعالى رده بان قال ان لحتاج ألى ذلك جدا اذلا بدلى من النزود من هذه الدنيا الفائية للزّخة التي لا انقضاء لها ثم يأمره بالتسويف فان عصمه الله تعالى ورده بان قال ليس أجلى يدى على أنى انسوفت عمل اليوم الى غد فعمل غدمتى أعمله فان لدكل يوم عملا عمرام مبالعجلة فيقولله عجل عجل لتتفرغ لكداوكذافان عصمه الاقتعالي ورده بان قال قليل العمل مع التمام خير من كثير ممع النقصان ثمياً مره باتمام العمل مها آة الناس فان عصمه الله تعالى رده بأن قال ماالني أعمل عرا ٢ ة الناس أفلات كفيني رؤية الله تعالى غرريد أن يوقعه في العجب فيقول مأعظمك وماأ يقظك وماأ فضلك فان عصمه اللة تعالى رده بان قال المنة لله تعالى في ذلك دوني فهو الذي خصني بتو فيقه وجعل لعملي قيمة غظيمة بفضله ولولافضله فاذا كان قيمة هذا العمل فى جنب نعمة اللة تعالى على وجنب معصبتي له يه مُرباً تيه من وجهسادس وهو أعظمها ولا يقف عليه الامتبقظ وهو أن يقول اجتهدأ نت في السر فان الله تعالى سظهره علىك ويلس كل عامل عمله وأراد بذلك ضريامن الرياء فان عصمه الله تعالى و ده بان قال باملعون الى الأن كنت تأتيني من وجه افساد عملي والآن تأتيني من وجه اصلاحه لتفسده ايما أناعمد الله تعالى وهو سدى ان شاء أظهر وان شاء أخذ وان شاء جعلني خطيراوان شاء جعلنى حقيراوذلك اليهماأ بالى ان أظهر ذلك للناس أولم يظهره فليس بأيديهم شئ ثميانيه من وجه سابع و يقول لاحاجة لك الى هذا العمل لانك ان خلقت سعيدا لم يضرك ترك العمل وان خلقت شقيا لم ينفعك فعله فان عصمه الله تعالى ردهبان قال اعا أناعبد وعلى العبد امتثال الام لعبوديته والربأعاربر بوبيته يحكمايشاء ويفعلما يريدولانه ينفعني العمل كيفما كنت لانيان كنت سعيدا احتج تاليه لزيادة النوابوان كنتشقيا فانامحتاج اليه كي لاألوم نفسي على ان الله تعالى لايعاقبني على الطاعة بكل حال ولايضرني على انى ان أدخل النار وأنامطيع أحبالي من ان أدخلهاوأناعاص فكمفووعده حق وقوله صدق وقدوعدعلى الطاعات بالثوا بفن لو اللة تعالى على الإيمان والطاعة لمدخل النارأليتة ودخل الجنة لالاستحقاقه بعمله الجنة والكن لوعدالله الصادق تعالى وتقدس ولهذا المعنى أخبراللة تعالى عن السعداءاذقالوا الجدللة الذي صد قناوعده فتيقظ رجك اللة فان الامر كاترى وتسمع قس عليه سائر الاحوال والافعال واستعن باللة تعالى واستعذبه فان الامر بيده ومنه التوفيق ولاحول ولاقوة الابالة العلى العظيم في العائق الرابع النفس كه شمعليك بإطال العبادات عصمك الله وايانابا لحنور من هنسه النفس الأمارة بالسوءفانها أضر الاعداء وبلاؤهاأ صعب البلاء وعلاجها أعسر الاشاءوداؤها أعضل الداءودواؤها أشكل الدواء وانماذلك لامرين أحدهما أنهاعد ومن داخل واللص اذا كان من داخل البت عزب الحلة فيه وعظم الضرر ولقدصد ق القائل نفسى الى ماضرنى داعى \* تكدر أسقامي وأوجاعي كيف احتيالي من عدو اذا ﴿ كَانْ عَدُوْيُ بِينَ أَصْلاعِي والثانى أنه عدومحبوب والانسان عم عن عيب محبوبه لايكاد يبصرعيبه كماقال القاتل واست ترى عيبا لذي ألود والاخا ﴿ ولا بعض مافيه اذا كنت راضا وعين الرضاعن كل عيب كللة \* واكرة عين السيخط تمدى المساويا

أوردناه في كاب الدعوات من كتب احياء عاوم الدين ولتكر أوقاتك بعدالصلاة الىطاوع الشمس موزعة على أرّ بعروظائف وظيفة في الدعسوات ووظيفة في الاذكار والتسبيحات وتكررها في مسبحة ووظيفة في قسر اءة القرآن ووظيفةفي التفكر فتفكر فى دنوبك وخطاباك وتقصرك فيعمادةمو لاك وتعرضاك لعقابه الاليم وسخطه العظيم وترتب أوقاتك متدسرك أورادك فىجيع يومك لتتدارك به مافرطت من تقصرك وتحترزمن التعرض لسيخطأ الله الاليم في يومك وتنوي الخبرلج بالمسامين وتعزم أن لاتشتغل فيجمع نهارك الابطاعة المدتعالي وتفصل فى قلبك الطاعات التي تقدر عامهاو تنختارا فضلهاو تتأمل تهيئة أسباعها لتشتغل سها ولاندع عنك التفكرفي قربالاجل وحاولالموت القاطع للإمل وخروج الامرعن الاختيار وحصول الحسرة والندامة وطول الاغمارار وليكن من تسمحاتك وأذ كارك عشركامات احسداهن لاالهالااللة وحده لاشريك لهله الملك وله الحمد يحي و عمت وهو حي لاعوت بيده الخيروهوعلى كلء، قدير الثانيــة لااله الا الله الملك الحنى المبين الثالثــة لااله الااللة الواحد القهار رب السموات والارض ومابينهما العزيز الغفار الرابعة سبحان الله والحد للةولااله الااللة والله كبر ولاحول ولاقوة الاباللة العلى العظيم الخمسة سبوح قدوس رب الملائكة والروح السادسة سبحان الله و بحمده سمحانالله العظيم السابعة أستغفر الله العظيم الدى لاالهالاهوالحير القيسوم وأسأله النوية والمغفرة الثامنةاللهملامانع لما أعطيت ولامعطى لممآ منعت ولاراد لما قضيت ولاينفع ذا الجد منــك الجد التاسعة اللهم صل على محدوعلى آلمحمد وصحمه وسلر العاشرة بسمالة الذى لايضر مع اسمه شئ في الارض ولافىالسهاء وهو السميع العليم تكروكل واحدة من هذه الكامات امامائة مرة أوسيعان مرة أوعشرمهات وهو أقدله ليكون لمجموعما يتولازم هذه الاذ كار ولاتتكام قبسل طاوع الشمس فغي الخبر ازذلك أفضل من اعتاق عمان وقاب من ولد اسمعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلامأعني الاستسعمال بدلك الى

فاذا يستحسن الانسان من نفسه كل قبيح ولايكاد يطلع على عيب لها وهي في عداوتها واضرار هاف أوشكماتوقعه في فضيحة وهلاك وهولا يسعرالاأن بحفظه الله تعالى بفضله ويعينه عليها برحمته مهثم أقول تأمل أيهاالرجل نكتة واحدة مقنعة وهي إنك اذا نظرت وجدت أصل كل فتنة وفضيحة وخزي وهلاك وذنب وآفة وقعرف خلق اللة تعالى من أول الخلق الى يوم القيامة من قبل هذه النفس أمامهما وحدها أو بمعاونتها ومشاركتها ومساعدتها فاول للعصية للة تعالى كانتمن ابليس وكان سببه بعد القضاءالسابق هوىالنفس بكبرها وحسدها ألقته بعدعبادة ثمانين ألف سنةعلى ماقيل في بحر الضلال فغرق الى أبدالآبدين اذلم يكن هنالك دنيا ولاخلق ولاشيطان بلكانت النفس بكبرها وحسدها فعملتبه ماعملت ثمذنب آدموحواء عليهماالسلام طرحتهماشهوةالنفس فيذلك وحرصهما على البقاء والحياة حتى اغترابقول ابليس فكان ذلك اذا معون النفس وشركتها حتى سقطا بذلك من جوار اللة تعالى وقرار الفردوس الى هذه الدنيا الحقيرة النكدة الفانية المهلكة ولقيام القياولة أولادهمام القوا من ذلك اليوم الى أبد الله دين \* تم حديث قابيل وهابيل كان السعب في أمر هما الحسد والشيح ، محديث هاروت وماروت كان السبب في شأنه ماالشهوة تم هاجر الى يوم القيامة ولا يجد في الحلق فتنة ولا فضيحة ولاضلالا ولامعصية الاوأصلهاالنفس وهواها والاكان الخلق فىسلامة وخير واذا كان عدق بهذا الضرر كله فحق للعاقل أن يهتم باحم، والله تعالى ولى الهداية والتوفيق بفضله \* فان قلت فعا الحيلة اذالنافي هذا العدق وماالندبير فيأمم . فبين لناذلك فاعلمأناذ كرنافها نقدمان أمرهاعسير صعب اذلايمكن قهرها بمرة كسائر الاعداء اذهى للطية والآلة وقيل أن أعر ابيادعا لانسان بخبر فقال كبت اللة تعالى كل عدو الدانف ك ولا بمكن اهمالها بمرة اسكان ضررها فتحتاج الى طريق بين الطريقين تربيهاوتقو يهابقدرماتحتمل مل كلخير وتضعفها وتحبسها علىحد لاتمادي فانت من أمرهافي علاج شديد ونظر لطيف، ثم قدذ كر مافي أمرها أن المجمها الجام التقوى والورع لتحصل الفائدتين جيعا، فان قلت ان هذه داية جوح و بهيمة صعبة شكسة لا تنقاد للجام في الحياة فبها حتى يمكنة امنها \* فاعلم انك فيهاصادق والحيلة تذليلها حتى تنقاد للعجام \* قال عاملة الرضي الله عنهم الما يذلل النفس ويكسرهواها الاثة أشياء أحدهامنع الشهوات فان الدابة الحرون للين اذا نقص من علفها والثاني حل أثفال العبادات عليها فان الحاراذار يذفى جهمع النقصان من علفه تغلل وانقاد والثالث الاستعاقبالله عزوجل والتضرع اليه بان يعينك والافلا مخلص أمانسمع قول يوسف عليه السلام ان النفس لأمارة بالسوءالامارحمر في فاذاواظبت على هذهالامو رائثلاثة انقادتاك النفس الجوح بأذن الله عزوجل فينند تبادر الى أن علكها وتلجمها وتأمن من شرها \* فان قلت فيين لذا الآن ما هو التقوى حتى نعلمه \* فاعلم أؤلاان التقوى كنزعزيز فائن ظفرت به فكم تجدفيه من جوهرشريف وعلق نفيس وخير كشرورزق كريم وفوز كبيروغم جسيم وملك عظيم فمكان خيرات الدنبا والآحرة جمت فعلت محت هذه الخولة الواحدة النيهي التقوى وتأمل مافي القرآن منذكر هافكم عانى مهامن خبروكم وعدعلها من أجرونوال وكم أضاف المهامن معادة وأنا أعداك من جلتها اثنتي عشرة حملة أولها المدحة والثناء قال اللة تعالى وان تصبر واوتتقوا فان ذاك من عزم الامور والناني الحفظ والحراسة من الاعداء قال الله تعالى وان تصروا وتتقوا لايضركم كيدهمشيأ والثالث التأييدوالنصرة قال اللة تعالى ان الله مع الذين انقواوالذين هم محسنون وقال تعالى والله ولى لتقين الربع النجاة من الشدائد والرزق من الحلال قال اللة تعالى ومن يتق الله بجعلله مخرجاو يرزقه من حيث لا يحتسب والخامس اصلاح العمل قال الله تعالى يأبهاالذبن آمذوا اتقوا التهوقولواقو لاسديد ايصاح لكمأعمالكم والسادس غفران الذنوب قال الله

طاوع الشمس من غيران يتخلله كلام ﴿ آداب مابعم طلوع الشمس الى الزوال ﴾ فاذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصل ركعتاين وذلك عندد زوال وقت الكراهة للصلاة فأنها مكروهة من بعد فريضة الصبح الى الارتفاع فاذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه فصل صلاد الضحى أربعا أوستا أوثمانيا مثنى مثنى فقد نقلت هذه الاعداد كالها عن رسول الله صلى الله علمه وسلروالصلاةخبركاها فحرشاء فليستكثرومن شاء فالستقلل فليس يين العاوء والزوال راتبة الاهده الصاوات فافضل منهامن حالات(الحالةالاولى)وهى الافضلأن تصرفه فيطلب العلم النافع دون الفضول الذى أكب الناسعلي وسموه علما والعملم النافع مايزيد فيخوفك مناللة تعالى ويزيد فى بصيرتك بعيوب نفسك ويزيدفي معرفتك بعبادة ربك ويقلل من رغبتك في الدناويزيد فيرغبتكفي الآخرة ويفتح بصيرتك ما فات أعمالك حتى تحترز منهاو يطلعك على مكايد الشيطان وغروره وكيفية

تعلى و يغفر لحكم ذنو بجرالسابع عبة الدة قال الدته الى التوصيلة غير الشامر القبول قال الدة الله المتقبل التقبل الشامر القبول قال الدة تعلى المتقبل الشامر القبول قال الدين المتوافق الماشر و المناشر و المناشر

صدق القائل من اتق المتفداك الذي ي سيق المه المتجراراج (وكتب بعضهم هذا البيت) لا يتبع المرء الى قبره ، غيرالتق والعمل الصلح (وقال غيره) من عرف الله فإ نفته ، معرفه المنفذاك الشق مايسنع المبد بعزالفنى » والعزكل العز للتق ماضرة الطاعة ما الله » في طاعة الله وماذ الق وكتب بعضهم على بعض الفيور ) ليس زاد سوى التق ، خذى منه أور يحى ليس زاد سوى التق ، خذى منه أور يحى

\* ثُمَناً مل أنه الرواحدا وهوأنه هبأ نك قد تعبت جيع عمرك في العبادة وجاهدت وكابدت حتى حصل لكماتمنيت أليس الشأن كافي القبول ولقدعامت آن اللة تعالى يقول انمايتقبل اللهمن المتقين فرجع الامر كاه الى الدقوى يولذلك روى عن عائشة رضى الله عنها نها قالت ما عجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشئ من الدنياولا أعجبه حدالاذوتقي \* وعن فتادة أنه قال مكتوب في التوراة ياابن آدم انق الله وم حيث شنت \* و بلغني عن عاص بن عبد قيس أنه بكي عند موته وكان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة شرياتي الى فراشه فيقول يا، أوى كل شروالله مارضيتك لله طرفة عين ويبكي يومافقيل له ما يبكيك قال قوله تعالى انمىا يتقبل الله من المتقاين 🚁 ثم تأمل نكمتة أخرى وهي أصل الاصول وهي ماذ كرأن بعض الصالحسين قال لبعض أشياخه أوصني بوصية فقالأوصيك بوصية اللة ربالعالمين الاولين والآخ ين قوله تعالى ولفدوصينا الذين أونوا الكتاب من قب المجوايا كمأن انقوا الله ﴿قَاتُ اللَّهِ سَا اللة تعالى أعلم بصلاح العبدمن كل أحد أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحدولو كانت في العالم خصلة هيأصلح للمبد وأجم للخبر وأعظم للزجروأجل في العبودية وأعظم في القدروأولي بالحال وأنجم فيالما كمن هذه الخصلة التي هي التقوى لكان اللة تعالى أمربها عباده وأوصى خواصه بذلك لكمالًا حكمته وسعة رحمته فلما أوصى بهذهالخصلة الواحدة وجع الاولين والآخرين من عباده فىذلك واقتصرعلبهاعلمتأنها الغاية التى لامتجاوزعنها ولامقصد ونهاوأنه عزوجل قدجع كل نصجود لالة ارشادوتنبيه وتأديب وتعليم وتهذيب فيهذه الوصية الواحدة كإيليق بحكمته ورجته وعامت أنهذه الخصلة التيهي التقوى هي الجامعة خيري الدنيا والآخرة السكافية لجيع المهمات المبلغة الى أعلى الدرجات

تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم لقت الله تعالى وسيخطه حيث اشتروا الدنيا بالدين واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة الى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الاوقاف واليتامى والمساكين وصرفواهمتهم طول نهارهم الى طاب الجاه والمرلة في قاوب الخلق واضطرهمذلك الى المراآة والمماراة والمناقشمة في الكلام والمباهاة وهذا الفن مين العملم النافع قرجعناهفي كمتاب احياء عاوم لدبن فان كنتمون أهله فملهواعمليه تمعلمه وادع اليه فن علم ذلك ثم عمل به ثم دعا اليه فالك يدعى عظما في ملكوت السموات بشهادة عيسي عليه السلام فاذا فرغت مـن ذلك وفسرغت من اصلاح نفسك ظاهراو باطنا وأضل شئ من أوقاتك فلابأس أن تشتغل بعل المذهب في الفقه لتعرف به الفروع النادرةفي العبادات وطر فخالتوسطبين الخلق في الخصومات عنسد انكبابهم على الشهوات فذلك أيضا عند الفراغ من هذه المهمات من حلة فروض الكفايات فان دعتك نفسك الى ترك ماذكرتاه من الارواد والاذكار اشتغالا يذلك

فىالعبودية وقد أحسن من قال

ألاائما التقوى هىالعزوالسكرم \* وحبك للدنيا هوالدل والعدم وليس عـلى عبـدنتي نقيصة \* اذاصححالتقوىوانءاكأوحجم

وهذا أصل لامز بدعليه وفيه كفاية لمززأ بصرالنورواهتدى وعمل بذلك واستغنىوالةولى الهداية والتوفيق بمنه \* فان فلت لقدعظم قدرهذه الخولة وجلمو فعها واشتدت الحاجة الى معرفتها فلابد الآن من تفصيلها \* فاعل إن الامركذ لك فق ط أن يجل قدرها ويازم طلبها ويمس الحاجة الى معرفتها ولكنك تعلمأن كالخطير وكبير بحتاجى اجتلابه الىطلب كشيروتعب كبيروهمة عالية وجهدشديد فاذا كما أنهذه الخصاة خصلة عظيمة كبرة فان المجاهدة في طلبها والقيام محقها والعناية في تحصيلها أيضا لفعل كبير وشأن عظيم فان المكارم على حسب المكاره وأن اللذات على حسب المؤنات والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينالنهدينهم سلناوان اللة لمع المحسنين وهوالرؤف الذى بيدد نيسيركل عسير فاستمع وتنبه وتفهم جدايان هذه الخصاة حتى تعلمها ثم تشمر للقيام بهاواستعن بالله عزوجل حتى تعمل ماتعرفان الشأن كاه في ذلك والله ولي التوفيق والهداية بفضله م فنقول اعلم أولا بارك الة ف دينك وزاد فيقينك أن التقوى في قول شيوخنار حهم الله هو تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله حتى تحصل لكمن قوة العزم على تركها وقاية بينكو بين المعاصى هكذا فالشيخنار حهالله وذلك ان أصل لفظة التقوى فياللغة هوالوقوى بالواو وهومصدرالوقاية يقال وقيية وفاية ووقوى فابدلت عن الواوتاء كاهوفى الوكلان والتكلان وبحوهم افقيل تقوى فاذن لماحصلت وقاية بين العبدو بين المعاصي مور قوة عزمه على تركها ويوطين قلبه على ذلك فيوصف حينئذ باله متقو يقال اذلك التنزيه والعزم والتوطين تقوى والتقوى في القرآن تطاق على ثلاثة أشياءاً حدها بمعنى الخشية والهيبة قال الله تعالى واماي فاتقون وقال اللة تمالي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والثاني معنى الطاعة والعبادة قال اللة تعالى ما أمها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاله قال ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله حق طاعته وقال مجاهد هم أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسم وان يشكر فلا يكفر والثاث عنى تنزيه القلب عن الذنوب فهذه هم الخفيقة فىالتقوى دون الاواين ألاترى أن الله تعالى يقول ومن يطع الله ورسوله و يخش الله ويتقه فأولئكهمالفائزون ذكرالطاعة والخشية ثم ذكرالتقوى فعامت آن حقيقة التقوي معني سوى الطاعة والخشية وهي تنزيه القلب عماذكرناه ثم قالوارجهم الله منازل التقوى ثلاثة تقوى عن الشرك وتقوى عن البدعة وتقوى عن المعاصي الفرعية ولقدد كرها الله سبحاله وتعالى في آلة واحدةوهم قوله جلمن فائل ليس على الذين آمنوا وعماواالصالحات جناح فعاطمعو اأذاماا تقوا وآمنها وعملوا الصالحات مماتقو اوآمنوا مماتقواوأحسنوافالتقوى الاولى تقوى عن الشرك والإيمان الذي فىمقابلتها التوحيدوالتقوى الثانية عن البدعة والإيمان الذيذ كرمعها اقرارعة ودالسنة والحاعة والتقه يالثالثة عن المعاص الفرعية ولااقرار في هذه المزلة نقابلها بالاحسان وهو الطاعة والاستقامة علما فتكون منزلة مستقيمي الطاعة فالآية جعت ذكر المنازل الثلاث منزلة الإيمان ومنزلة السنة ومنزلة استقامة الطاعة فهذاماقاله العلماءر جهم الله في بيان معنى التقوى و قلت وأناوجدت التقوى عمني اجتناب فضول الحلال وهوماروي في الخبر الشهور عن النبي صلى الله عليا وسلم أنه قال المسمى المتقون متقين لتركهم مالاباس بمحدراعمايه بأسفاحببتأن أجع بين ماقاله علداؤ ارحهم اللقوبين ماجاء في الخبرعن النبي صلى الله عليه وسلم فيكمون حداجامعا ومعنى الغاية فاقول التقوى هواجتناب كل ما تخاف منه ضرر افي دينك ألاترى انه يقال الريض المحتمى انه يتقي اذا اجتنب كل شئ يضره في بدنه

من طعاماً وشراباً وفاكهة أوغيرها عمالندي يخاف منه الضرفي أمر الدين قسمان محض الحرام والعصية وفضول الحلاللان الاشتغال بفضول الحلال والانهماك فيه يستجرصا حبه الى الحرام ومحض العصيان وذلك لشره النفس وطغيانها وتمردا لهوى وعصيانه فن أرادأن يأمن الضروفي أمردينه اجتنب الخطر وامتنع عن فضول الحلال منسرا أن يجره الى محض الحرام على ماقاله صلى الله عليه وسلم لتركهم مالابأس به حذراعمابه بأس يعني لنركهم فضول الحلال حذراعن الوقوع في الحرام فالتقوى البالغة الجامعة اجتنابكل مافيه ضرر لامر الدين وهو المعصية والفضول فدا تفصيلها يووأما اذا أردنا تحديدها على موضوع على الشرع \* فنقول حدّ التقوى الجامع تنزيه القلب عن شرلم يسبق عنك مثله بقوة العزم على تركّه حنى يصيرذلك وقاية بينك و بين كل شر ثم الشرور ضر بان شرأ صلى وهومانهي الله عنه تحريما كالمعاصي المحضة وشرغيرأصلي وهومانهي عنه تأديبارهو فضول الحلال كالماحات المأخوذة بالشهوة فالاولى تقوى فرض يلزم بتركها عذاب النار والثانية تقوى خيروأ دبيلزم بتركها الحبس والحساب والتعيير واللومفن أتي بالاولى فهوفي الدرجة الدنيامن التقوى وهي منزلة مستقيمي الطاعة ومن أنى بالاخ ى فهوفى الدرجة العليا من التقوى وذلك من لقمستقيمي ترك المباح فاذاجع العبد بينهماأ عنى اجتناب كل معصية وفضول فقداستكمل معنى النقوى وقام بحقها وجع كل خير فيهاوهذا هو الورع الكامل الذي هو و لاك أصر الدين وذلك منزلة الادب على باب الله تعالى فهذا معنى التقوى و بانها في الجلة فافهمهم فقا انشاء الله تعالى من فان قلت ففصل لذا الآن هذا المعنى في النفس واستعماله فيافان الحاجة حاءت من هنالك لنعل كيف نلحمهذ والنفس عهذا المعنى الذي فصلت من حقيقة التقوى \* فاقو لأجل الما تفصيله في أمر هذه النفس أن تقوم عليها بقوة العزم فتمنعها عن كل معصية وتصونها عن كل فضول فاذا فعلت ذلك كنت قدا تقيت الله تعالى في عينك وأذنك ولسانك وقلبكو بطنكوفرجك وجميع أركانك وألجتها بلجام التقوى ولهذا الباب شرح يطول وقدأشرنا اليه في كتاب احياء عاوم الذين م وأما الذي لابدمنه همنافأن نقول من أراداً نيتق الله فلراع الاعضاءا للسةفانهن الاصول يه وهي العين والاذن واللسان والقلب والبطن فيتحرص عليها بالصيانة لهاعن كلمايخاف منهضررافي أمرالدين من معصية وحرام وفضول واسراف من حلال واذاحصل صدانة هذه الاعضاء فرجة أن يكف سائر أوكانه ويكون قدقام بالتقوى الجامعة يجمع بدنه للة العالى فدعت الحاجة الى بيان خسة فصول هذه الاعضاء وتفصيل مايحرم في حق كل واحدمنها على قدر مايليق بهذا الكتاب ﴿ الفصل الاول فصل العين ﴾ ثم عليك وفقك الله وايانا يحفظ العُـين فانهاسب كل فتنة وآ فَة وأذ كر في أمرها ثلاثة أحول كافية يه أحدها ماقال الله سبحانه قل للؤمنين يغضوامن أبصارهم ويحفظو افروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير عايضعون \* واعلما في تأملت مده الآية فاذافيها مع قصرها ثلاثة معان عزيزة تأديب وتنبيه وتهديد يد فاما التأديب فقوله تعالى قل للؤمنين يغضوا من أبصارهم ولابد للعبد من امتثال أمم السبد والتأدب الدايه والافيكون سئ الادب فيحجب فلايؤذن له في حضور المجاس والمثول بالحضرة فافهم هذه النكتة وتأمل ما محتهافان فيها مافيها يدوأما التنبيه فقوله تعالى ذلك أزكى لهم وينطلق على معندين والله أعلمالاول ذلك أطهر لقلو بهم والزكاة الطهارة والنزكية التطهير والتانى ذلك أنمي لخيرهم وأكثر والزكاة فىالاصل النمق فنبه على ان في غض البصر تطهير القلب وتكثير الطاعة والخير وذلك انك ان لم تغص بصرك وأرخيت عنانه تنظرالي مالايعنيك فلايخاومن أن تقع عينك على حرام فان تعمدت فذنب كبير وو بمساتغلق قلبك بذلك فتهلك ان لم يرجم اللة تعالى فلقدر وي ان العبد لينظر النظرة منغل

فاعل ان الشيطان اللهين قدرس في قلبك الداء الدفين وهسو حب الجاه والمال فاياك ان تغتربه فتكون ضعكة للشيطان فيهلكك ثم يسخربك فان جربت نفسك مدة فى الاوراد والعبادات لكائت لاتستثقلها كسلا عمالكن ظهرترغتك فى تحصيل العلم النافع ولم ترد بهالاوجهالله تعالى والدار الآخرة فذلك أفضل من أوافل العبادات بهماصحت النية ولكن الشأن في صحة النية فان لم تصعح النية فهي معدن غرور الجهال ومن لة أقدام الرجال (الحالة اثنانية) أن لا تقدر على محصل العلم التافع لكن تشستغل بوظائف العبادات من الذكر والقرآن والتسبحات درجة العابدين وسير الصالحين وتكون أيضا بدلك من الفائر ن (الحالة الثالثة ) أن تشتغل ما يصل منه خرير للسلمين ویدخل به مىرور عــلى قاوب المؤمنين أوتيسربه الاعمال الصالحة للصالحين كحدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين والتردد في أشغالهم والسعى في اطعام الفقراء والمساكين والتردد مثلاعلى المرضى بالعيادة وعلى الجنائز بالتشييع فيها فلبكا ينفل الديم فى الدباغ فلا يتنفع بما بداران كان مباحا فر يما يشتغل فالبك به يخادك الوساوس والخواطر بسببه ولعاك لا تصل اليه فتيق مشغول القلب منقطعا عن الخيروان كنت الم ترذلك كنت مستر يحاعن ذلك كله وفي هذا المعنى ذكرعن عيسى صافوات الله عليه اياكم والنظرة فانهما تزرع في القلب الشهوة وكفي بها اصاحبها فتنه « وقال ذوالنون نع حاجب الشهوات غضا الابصار ولقداً حسن القائل وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا » لقابك يوما أتعبتك المناظر

رأيت الذي الاكتاب الذي الكافئة المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ والمنافظ المنافظ المنا

فعلك بصانة سعدك عن الخناوالفعول وذلك لا مرين أحدهما لماروى أن الستمع شريك المتكلم وفذلك يقول القائل تحرّ من الطرق أوساطها ، وعد عن الجانب المشتبه وسعمك صن عن ماع القبيح ، كمون اللسان عن التطقيه فانسك عند استاع القبيح ، شريك القائل فانتبه

والثانى أن ذلك يهيج الخواطر والوسواس في القلب تم من ذلك يبدوالا شتغال في البدن فعليبقي العيادة من همه يمزلة الطعام الدي يقع في معوفه فقدة الشار ومنه النافروسة ما لقالم الدي يقع في معوفه فقدة الشار ومنه النافروسة ما لقالم المنافرة من الطعام يزول المنافرة بنوا من وغير عالم وغيرة المنافرة الم

ثم عليك بحفظ اللسان وضبطه وتقييده فانهأ شدالاعضاء جماحا وطفيا ناوأ كثرها فسادا وعدوا نا ولقد روينا عن سفيان بن عبدالله أنه قال قلت يارسول اللهما أ كثرما تخاف على فاخذ عليه الصلاة والسلام

النوافل فان مدوعبادات وفيها رفق للسلمين (الخلة الرابعة) انام تقوعلى ذلك فاشتغل بحاجاتك اكتساما على نفسك أوعلى عيالك رقد سلم المسلمون منك وأمنوا مزلساتك ومدك وسالك دينك اذارتكب معصية فتنالبه درجة أضحاب اليمين ان لم تكن منأهل النرفى الىمقامات السابقين فهذهأ قل الدرجات في مقامات الدين ومابعد هنه فهو من مراتع الشاطين وذلك بأن تشتغل والعياذ بالله عما يهدمدينك أونؤذىعبدا من عباد الله فهذه رتبة الهالكين فابالكأن تكون في هذه الطبقة م واعر أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات اماسالموهو القتصرعلى أداء الفرائض وترك المعاصىأورابجوهو المتطوع بالقر بات وآلنوافل أوخاسر وهو المقصرعن اللوازم فان لم تقدر أن تكون رامحا فاجتبدأن تكون سالماواياك نماياك أنتكون خاسرا والعبد فىحق سائر العبادله ثلاث درجات \* الاولى أن مزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة وهو أن يسعى فيأغراضهم رفقا بهم وادخال السرور على

قاويهم الثانية أن ينزل فى حقهم مسنزلة البهائم والجادات فلاينالهم خبره ولكنيكف عنهمشره ي الثالث أن يعزل في حقهم منزلة العقارب والحيات والسباع الضار باتلايرجي خيرهو يتقي شره فان لم تقدر أن تلتحق بافق الملائكة فاحذرأن تنزلءن درجة البهائم والجادات الى مراتب العقاربوالحيات والسباع الضاريات فإن وضت لنفسك النزولمن أعلى عليين فلاترضى لها بالمرى الىأسفل السافلين فعلك تنحو كفافا لالك ولاعليك فعايك في بياض مهارك أن لاتشتغل الاعا ينفعك فيمعادك أومعاشك الذىلا ستغنى عنه وعن الاستعاله به على معادك أومعاشك فان عجزت عبن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لاتسآر فالعزلة أولى لك فعليك بها ففيها النحاة والسلامة فانكانت الوساوس فى العزلة بجاذبك الى مالارضىالله تعالىولم تقدر على ق-ها بوظائف العبادات فعليك بالنوم قهو أحسن أحوالك وأحسوالنا اذاعجزنا عن الغنيمة رضينا بالسلامة فى الهزيمسة فماأخس حال من سلامة دينه في

تعطيل حياته اذ النوم

باسان نفسه تم قال هذا و رعن بونس بن عبدالله الى وجدت نفسى تحتمل مؤتمة الصيام في الحرالله ديد المجلسة و وعن بونس بن عبدالله الى وبدات نفسى تحتمل مؤتمة الصيام في الحدود وندكر خسه أصول و أحدها ماروى أبو معيد الحدوى رضى الله عنه أن ابن آدم اذا أصبح بكرت الاعضاء كانها الى الله الله فقد كان أن الله وجعت اعوجعتا ، و فات والمعنى والله أعلم أن الفل الله الله في فات والمعنى في والله أعلم أن الفل الله الله في الله والمعنى والمؤتمة وحدالمؤتمة والمؤتمة والمؤتمة

واغتم ركعتين فى ظلمة الليسل اذاكنت خاليا مستريحا واذا ماهمت باللغوفى البا \* طل فاجعل مكانه تسبيحا ولزم السكوت خبرمن النطق وان كنت في الكلام فعيها

رالاصل اثنالت حفظ الاعمال الصالحة فانسن إيوس لسانه وأكثر الكلام يقع لاعمالة في غيبة الناس كافيل من كترافطه كترسقطه والغيبة هي الضاعقة المهلكة الطناعات على ماقيل ان مثل من يغتب الناس مثل من نصب منجنية افهو برى به حسناته فترقش ويقر الإعتباد شالا هو و باهناع والحسن اله فيل إيام بعيد ان الانتباد في حسناتك في حسناتك في حسنات وقال بلغني أنك أهد بالاغتبات أي لانها فاحبت أن كافتك هو وذكر الفتيبة عنداين المبارك فقال لوكنت مقتا إحداث العالم المبارك فقال وكنت مقتا إحداث العقب أي كان المبارك في المناقب وذكر إله فاتحاما الاصم له القامة في من المبارك في والاصل الرابع المسلامة من القالدين على ماقال المناقب المبارك وقالسانك في فسدع المناقب والمساولة في في المناقب على ماقالسان المناقب في المناقب والمناقب المناقب في المناقب في المناقب والمناقب المناقب في المناقب والمناقب والان المناقب والان المناك في المناقب عند المناقب والان المناك في المناك في المناقب والان المناك وقال الذال وقال الاناقب والان المناك وقال المناك وقال الأخوال والمناك وقال المناقب المناقب والان المناك في المناقب والان المناك وقال المناك وقال الأخوال والمناك المناقب المناك في المناك وقال الأخوال والمناك وقال المناقب والمناك وقال المناكب والمناكب المناكب والمناك وقال المناكب والمناكب والمناكب والمناكب المناكب والمناكب المناكب والمناكب المناكب والمناكب المناكب والمناكب المناكب والمناكب المناكب المناكب والمناكب المناكب والمناكب والمناكب المناكب والمناكب المناكب والمناكب والمناك

ألااحفظ السانك ان اللسان ، مربع الى المرء في فتله وان اللسان دليل الفؤاد ، يدل الرجال على عقله ولابناً في المطبع رحمالته السان المرء ليث في كين ، اذا خلى عليمه له اغاره فصنه عن الخنا بلجام صمت ، يكن لك من بليات ستاره

وفيانشل السائررب كمةتقول اصاحبها دعنى \* نسأل الله التوفيق برجته \* الاصل الخامس 
ذكرآ فات الاسوة رعواقبها وأذكر فيه تكتة واحدة وهي أندلا يخاواما أن تقول قولا محظور احواما 
أوقولا مباحامن فضول لا يعنبك فان كان محظور احراما فقيهمن عنداب الله تعالى الذي لاطاقة الله يمققد 
روينا عن رسول المةصلى القمطية وسلم أنه قال ليانا أميرى بى رأيت في النارقوما يأكون الجيف فقات 
باجبر بل من مؤلاء قال هؤلاما الذين يأكون لحوم الناس ته ولفد قال صلى الله عليه وسإلمه اذا قاط 
لسائك عن حملة القرآن وطلاب المم ولا يمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النارج وعن أبى قلاية 
قال اذفي العبية خراب القاب من الحدى فنسأل الذمة بال المصمة من ذلك بقضاية نما في السكار ما الخطور 
قال اذفي العبية خراب القاب من الحدى فنسأل الدنمة عالى المصمة من ذلك بقضاية نما في السكار ما الخطور

وأما المباح ففيه أر بعة أمور هم أحدها شغل الكرام الكانبين بما لاخبرفيه ولافائدة وحق للرء أن يستحيى منهما فلا يؤذيهما قال الله تعالى ما بالفظ من قول الالديه رقيب عتيد هم والذاتي ارسال كتاب الى الله سبحاله رقعالي من اللغور الحذي فايتحذير العبدمن ذلك وليخش المة عزوجل هم وذكراً ف بعضهم نظر الى رجل تسكم بالخنافقال باهذا و بحك انمائهي كتابا المير بكفا نظر ماذاته لى هم واشات قراعة بين يدى الملك الجبار يوم الفيامة على رؤس الاشهاد بين الشدائد والاهوال عطشان عريان جيعان منقطعا عن المجنة محبوسا عن النعمة هو والرابع اللوم والتعبير بماذا فاصرا نقطاع الحجة والحيام من رب العزة فقد قبل اياك والفصول فان حسابه يطول ركيني بهذه الاصول واعظ لمن انعظ وقد بسطنا

ف كستاب اسرار معاملات الدين مافيه مقنع فانظر مافيه تجد الشفاء ﴿ الفصل الرابع القلب ﴾ تم عليك بحفظه واصلاحه وحسن النظر في ذلك و بدل المجهود فانه أعظم هذه الاعضاء خطراوأ كثرها أثراوأذقها أمراوأشقها اصلاحاوأصعبهاحالاوأذ كرفيه خسةأصول مقنعة الاصل الاول قوله تعالى يعلز خائنةالاعين وماتخني الصدور وقوله تعالى والله يعلم مافى قاو بكم وقوله تعالى انه عليم بدأت الصدوركمذ كره وكررذ كره فى القرآن فكفي باطلاع العليم الخبير يحذبرا وتهديدا للخواص من العبادلان المعاءلةمع علام الغيوبخطر خطرفا نظر ماذا يعلم من قلبك \* الاصل الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم وأنما ينظر إلى قالو بكم فالقلب اذنءوضع نظر ربالعالمين فياعجبابمن يهتم بوجههالذىءوموضع نظرالخلق فيغسلهو ينظفه من الاقدار وآلادناس ويزينه بما أمكنه لتلايطلع مخاوق فيه على عيب ولايهتم بقلبه الذي هوموضع نظر رب العالمين فيطهر .و بزينه و يطيبه كى لا يطلّع الربجل جلاله على د نس فيهوشين وآ فة وعيب بل يهمله بفضائح وأقذار وقبائح لواطلع الخلق على وإحدمنهالهجروه وتبرؤامنه وطردوه والتهالمستعان \* الاصل الثالث ان القلب ملك مطاع ورئيس متبع فالاعضاء كالهاتبع فاذاصلح المتبوع ملاع ورئيس متبع فالاعضاء كالهاتبع واذا استقام الملك استقامت الرعية وببين لك وذلك ماروى عن النبي صلى آلله عليه وسلم أنه قال أن في ألجسا مضغة اذاصلحت صلح الجسد كله وإذافسدت فسدالجسد كله ألاوهي انفلب واذا كان صلاح الكلف ذلك وجب صرف العناية اله \* الاصل الرابع أن القلب خزانة كل جوهر العبد نفيس وكل معني خطير أوطا العقل وأجلهامعرفةاللة تعالى التي هي سبب سعادة الدارين ثم البصائر التي بهاالتقدم والوجاهة عند اللةعزوجل ثم النية الخالصة في الطاعات التي يتعلق بها ثو اب الابد ثم أنواع العاوم والحسكم التي هي شرف العبدوسائر الاخلاق الشريفة والخصال الحيدة التي بهايحصل تفاضل الرجال على مافصالنا وشرحنافي كتابأمرار معاملات الدبن وحقائل هذه الخزانة أن تحفظ وتصان عن الادناس والآفات وتحرس وتحرزمن السراق والقطاع وتسكر موتجل بضروب السكرامات لثلاياحق تلك الجواهر العزيزة دلس ولايظفر بهاوالعياذبالله عدَّق \* الاصل الخامس الى تأمات حاله فوجدتله خمه أحوال ليست لغيره من عضاء ابن آ دم مدها أن العدوقاصد اليه مقبل عليه ملازم لهفان الشيطان جائم على قلب اب آدم فهومنزل الالهام والوسوسة يقرعانه بالدعوتين أبدا الملك والشيطان والثاني ان الشغل له أكثرفان العقل والهوى كلاهما فيه فهو معترك العسكر بن الهوى وجنوده والعقل وجنوده فهو أبدابين محار بهما وتقاتلهماوتناقصهماوحق الثغرأن يحرس ويحصن ولا يغفل عنه \* والثالث أن العوارض له أكثر فان الخواطرله كالسهام لانزال تقرفيه وكالمطرلانزال تمطرعليه ليلا ومهارا لاتنقطع ولاأنت تقدر علىمنعهافتمتنعوليس بمزلةالعين التي بين الجفنان نغمص نتستر يح أوتكولا فىموضع خالأو ليل مظلم فتكفى رؤيتها أوكاللسان الذي هو من وراء الحاجبين الاسنان والشفة بن وأنت القادر على

أخو الموت وهو تعطيل الحياة والتحاق بالجادات (آداب الاستعداد لسائر الصلحات)

يذبغي أن تستعد قبل الزوال لصلاة الظهر فنم القياولة ان كان لك قيام في الليل أوسهر في الخير فان فيها معونة على قيام الليل كاأن فالسحور معونة على صيام النهار والقياولة منغيرقيام بالليل كالسحور من غمير صيام بالهار واجتهد أن يستقظ قمل الزوال ونتوضأ وتحضر المسجدوتصلي بحيةالمسحد وتنتظر المؤذن فتجيبه ئم تقوم فتصلى أربع ركعاتء قيب الزوال كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يطوّ لهن ويقرل هذا رقت تفتح فيه أنوا**ب** السماء فاحب أنبرفع لى فيه عمل لحوها وهالاربع قبل الظهر سنة مؤكدة ففي الخبران من صلاهن فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معمه سمبعون ألف ملك يستغفرون له الى الليل ثم تصلى المرضمع الامام ثم تصلى بعدالفرض وكعتين فهما من الروانب الثابتة ولاتشغل الى العصر الا بتعزعز أواعاته مسلمأ وقراءة قرآن أوسعى في معاش استعان به على دينك

شم تصليأو بغ وكعات قبل ألعصر وهم سنة مؤكدة فقد قال رسول الله صلى اللةعليه وسلم وحمالته امرأ صلى أربعاً قبل العصر فاجتهدأن ينالك دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا تشتغل بعد العصرالا عشل ماسيق قاله ولايسغي أنتكون أوقاتك مهملة فتشتغل في كلوقت بما اتفق كيف اتفق بل ينبغي أن تحاسب نفسك وترنب أورادك ووظائفك في للكونهارك وتعانلكل وقت شغلا لاتعداه ولا تؤثر فيه سواه فبدلك تظهر بركة الاوقات فاما اذا تركت نفسك سدى مهملااحالالهائملاندري بماذا تشتغلفي كل وقت فينقضى أكثر أرقاتك ضائعاوفاتك عمرك وعمرك زأسمالك وعليه تجارتك وبه وضواك الى نعيم دار الابد في جوار الله تعالى فكل نفس مر أنفاسك جوهرة لاقيمة لحااذ لابدل لهَفادًا فات فلا عودله فلا تمكن كالحقى المغرورين الذبن يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم معنقصان أعمارهم فاىخير في مال يزيدوعمر ينقصولاتفرح الابزيادة علرأوعمل صالح فانهمارفيقاك يصحمانك في القبر حيث يتخلف

منعه وتسكينه بل القلب غرض للخواطر لانقدر على منهم والتحفظ عنها بحال وهي لانفطع عنك 
بوقت ثم النفس مسارعة الى انباعها والامتناع عن ذلك في مجهود الطاقة أمم شديد وعنة عظيمة 
والرابع إن علاجه عسير اذهو فيب عنك فلات كان تشعر حتى ندب فيه آفتو تحدث لمالة فتحتاج الى 
ان تبحث عن ذلك أثر البحث بطول الجهد دوفيق النظر وكثرة الرياحة هي واخلس ان الآفات 
البيا مرع فهوالى الانقلاب فرب فلفد فيل ان القلب المرع اقتلابا من القدر في طالك فيل 
ماسعي القلب الامن تقلم هي والرأى يضرب بالانسان أطوارا

ممان زل القلب والعياذ بالله فزلته عظمور قوعه أصعب وأفظع اذأدناه قسوة وميل الىغيرالله سبحاله وتعالى ومنتهاه ختم بكفر والعياذ باللة تعالى أمانسسع قوله تعالىأ بى واستكبر وكان من الكافرين فكان المكبر بقلبه فعله على الاباء والكفر بظاهره أماتسمع قوله تعالى ولكنه أخلد الى الارض واتبع هواه فكان الميل واتباع الهوى بقابه فمله على ذلك الذنب المشؤم بنفسه أماتسمع قوله تعالى ونقلبا فئدتهم وأبصارهم كالميؤمنوابه أول مرةوندرهم فيطغيانهم يعمهون ولهذا المعنى أبها الرجل خافعباد اللة تعالى الخواص على قاوبهم و بكواعليها وصرفوا عنايتهم اليها قال الله سبحاله في وصفهم يخافون يوماتتقلب فيهالقاوب والابصار جعلنا اللةوايا كممن المعتبرين بالعبرالمهتمين بمواضع الخطر الموفقين لاصلاح قاو بهم بحسن النظر الله أرحم الراحين ﴿ فَانَ قَيْلُ أَنْ أَمْ هَذَا القَلُّ لَهُمْ جدافا خبرناعن ألمعابي التي تصليحه وعن الآفات التي تعترضه فتفسده عسي أن بو فق للاجتهاد في العمل بداك \* يقالله اعران تفصيل هذه المعاني لطو يل لا يحتمله هذا الكتاب واتماعهاء الآخة عنوا باستنحراج ذلك وتصنيفه في هذه النكتة لاغير وقدد كروافها يحتاج اليهمن ذلك بحوا من تسعين خصلة محمودة وفيأضدادها المنمومة ثممن الافعال والمساعى الواجبة والمحظورة نحوذلك في سائر تفاصيلها ولعمرى انمنأهمه أمردينه وانتبهمن رقدة الغافلين ونظر لنفسه فلا يكون تحصيل جيع ذلك والعمل به عليه كثيرا اذاوفقه الله تعالى وقدذ كر نا نبذة منهافي شرح عجائب القلب من كتاب الحياء عاوم الدين وأتينا على شرح جيعها بتفاصيلها وكيفية علاجهافي كتاب أسرار معاملات الدين وهو كتاب مستقل بنفسه عظيم الفائدة ولاينتفع به الا فول العاماء الراسخون في العلروموضوع هذا الكتاب أن ينتفع به المبتدى والمنهى والقوى والضعيف فنظرنا فىالاصول التى لابدمن ذكرها فى علاجالقاب والحاجة اليهاماسة ولاغنية عنها ألبتة فىشأن العبادة فوجدناها أربعة أمورهي مداحض العابدين وآفات الجهدين وهي نتن القلوب وبليات النفوس تعوق وتشان وتفسد وتتلف وأربعة في مقاباتها فهاقوام العبادوانتظام العبادة وصلاح القاوب فالآفات الاربع الاملوالاستحجال والحسدوالكبر والمناقب الار بعرقصرالامل والتأني في الامور والنصيحة للخاق والتواضعوا لخشوع فهذههي الاصول في صلاح القاوب وفسادهاوالنكتة التي عليها المدار فاتبذل المجهود في التيحر زمن هذه الآفات والتيحصل لهنده المناقب تمكف المؤن وتظفر بالقصود انشاءالله تعالى وسأخبرك عورها والآفات بكامات وحيزة مقنعة وأماطول الامل فانه العاثق عن كل خير وطاعة والجالب لكل شر وفتنة وانه الداء العضال الذي يوقع الخلق فىأنواع البليات فاعلم أنكاذاطال أملك هاج لكمنهأر بعة أشياء أحدها ترك الطاعة والكسل فبهانقول سوف أفعل والايام ويزيدى ولايفونني ذلك ولقدصدق داودالطائي رحمه الله حيث قالمن خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن طال أمله ساء عمله وقال يحيى بن معاد الرازى رجه الله الامل قاطع عن كلخيروالطمع مانع من كل حقوالصبرصائر الى كل ظفر والنفس داعية الى كل شر والنانى ترك التو بةونسو يفها تقول سوف أتوبوف الايام السعة وأعاشاب وسنى قليل والتو بة بين بدى عنك هآلك ومالك وولدك وأصدقاؤك ثماذا اصفرت الشمس فاجتهم أن تعودالى المسجد قبسل الغروب وتشتغل بالتسبيح والاستغفار فانفضل هذا ألوقت كفضل ماقبل الطاوع قال الله تعالى وسبيح بحمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل غروبها واقرأ قبل غروب الشمس والشمس وضحاها والليل اذا يغشى والمعموذتين ولنغرب عليك الشمس وأنت في الاستغفار فاذا سمعت الاذان فأجب وقل بعده اللهماني أسألك عند اقبال ليلك وادبار نهارك وحضورصلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتى محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وأبعثه المقام المحمودالذي وعدته انك لاتخلف الميعاد والدعاء كاسبق \* ثمصل الفرض بعدجواب المؤذن والاقامة وصل بعد مركعتين قبل ان تتكام فهماراتبة المغرب وان صلبت يعدهما أربعا فهبي أيضا سنة \* وان أمكنك أن تنوى الاعتكاف إلى العشاء ونحبى مابسين العشاءن بصَّلاة فقد ورد في فضل ذلكمالا بحصى وهي ناشئة الليل لانها أول نشأة وهي ــ لاة الاقايين ۾ وسئل

وأناقادرعليهامتي رمتها وربما اغتاله الجام في الاصرار فاختطفه الاجل قبل اصلاح العمل \* والثالث الحرص على الجع والاشتغال بالدنيا عن الآخرة نقول أخاف الفةر في الكبرور بما أضعف عن الا كتساب ولا بدلى من شئ فاضل أدخوه لمرض أوهر مأ وفقر هذا ونحوه عما يحرك الى الرغبة فى الدئيا والحرص عليهاوا لاهتام الرزق تقول ايش آكل وأيش أشرب وايش ألبس وهذا الفتاءوهذا الصيف ومالى شئ ولعل العمر يطول فأحتاج والحاجةمع الشيب شديدة ولابدلى من قوت وغنية عن الناس هذه وأمد لها تحرك العطلب الدنيا والرغبة فيها والجع لهاوالمنع لماعندك منها وأفل مافي الباب أن يشغل قلبك ويضيع عليك عمرك أووقتك ويكثرهمك وغمك بالفائدة ولاطائل على ماروى عن أبى ذر رضى الله عنه أنه قال قتلني هم يوم لم أدركه قيل وكيف ذلك ياأ باذر قال ان أملي جاوزاً جلى والرابع القسوة بالقلب والنسيان للزّ خرة لانك اذا أملت العبس العلويل لاند كو الموت والقبر كاقال على بن أي طالب كرماللة وجهة نأخوف ماأخاف عليكم انتنان طول الامل وانباع الحوى ألاوان طول الامل ينسى الآخرة وإنباع الهوى يصدعن الحق فاذن يصبرفكرك ومعظمأ مرك فى حديث الدنيا وأسباب العيش وفصية الخلق ونحوها فيقسو القلسمن ذاك والمارقة القلب وصفوره بذكر الموت والقر والثواب والعقاب واحوال الآخرة واذالم يكن شئ من ذلك فن أين يكون لقلبك رفة وصفوة قال الله تعالى فطال عليهم الامدفقست فاوبهم فاذن أنت اذاطولت أملك قلت طاعتك وتأخ تتوبتك وكثرت معصيتك واشتر صك وقساقلبك وعظمت غفلتك عن العاقبة فذهبت والعياذ بالتهان ليرحم الله تعالى آخرتك فايحال أسوأمن هذه وأي آفة أعظمهن هذه وكل هذا بسبب طول الامل وأما ان قصرت أملك وقر بتمن نفسك موتك وتذكرت حال أقرا لكواخوا نكالذين غافصهم الموت في وقت لم يحتسبوه ولعل حالك مثل حالهم فاحذرى بإنفسي الغرور واذكري ماقال عوف بن عبدالله رحمالله كممن مستقبل بوما لم يستكمله ومنتظر غدا لم يدركه لورأيت الاجل ومسيره لأبغضت الامل وغروره أما سمعت قول عيسى ابن مريم عليه السلام الدنيا الانة أيام أمس مضى مابيدك منه شئ وغدا لاتدرى أندركه أملاو يومأنت فيه فاغتنمه تمقول أفى درالغفارى رضى الته عنه الدنيا الانساعات ساعة مضت وساعةا نت فيهاوساعة لاتدرى أتدركها أم لافاست مال بالحقيقة الاساعة واحدة اذ الموت من ساعة الىساعة ثم قول شيخنا رجمالة الدنيا ثلاثة أنفاس نفس مضي عملت فيه ماعملت ونفس أنت فيه ونفس لاندرى أندركه أملا إذكمن متنفس نفسا ففاجأ والموت قبل النفس الآخر فلست تملك الانفساواحدا بالحقيقة لايوما ولاساعة فبادرف مذا النفس الواحد الى الطاعة قبل أن يفوت والى التو بة فلعاك فى النفس الثاني تموت ولانهتم بالرزق فلعال لا نعيش فتحتاج اليه فيكون وقتك ضائعا والهم فاصلا وماعسى أن يهتم الانسان بالرزق ليوم واحدأوساعة واحدة أونفس واحد أماتن كماقال النيى صلى الله عليه وسلم لاسامة أمانجبون من اسامة المشترى بصير شهر إن أسامة لطويل الامل والله ماوضعت قدمانظننت فيأرفعها ولالقمة فظنفت أنى أسغهاحتي بدركني الموت والذي نفسي بدران ماتوعدون لآتوما أتم عجز سفاذا أنتأ بهاالرجل نذك وتهده الاذكار وواظبت على ذلك بالاعادة والتكرار قصرأ الا بادن الله تعالى خينت ترى نفسك تبادر إلى الطاعات وتجل تو بتك فتسقط عنك معصيتك وتزهد في الدنيا وطلبها فيخف حسابك وتبعتك ويقع قلبك في تذكر الآخرة وأهواهما وماهو الامن نفس الى نفس تصيرالها وتعابها واحدا فواحدافترول عنك القسوة وتبدولك الرقة والصفوة وتستشعر عندذلك الخوف مناللة تعالى والخشية فيستقيم لكأحم عبادتك ويقوى الرجاءفيأن تستعدف عافيتك وتظفر بالمراد فءاقبتك وكل ذلك بعدفضل التقتعالي بسبب هذه الخصلة التي هي قصر

رسول الله صلى الله عليه وساعن قوله اعالى تتجافى جنوبهم عن المناجع فقال هي الصلاة مامين العشاءين انهما تذهب بملغيات أول النهار وآخره والملغيات جع ملغاة وهي من اللغو ﷺ فاذا دخــل وقت العشاء فصل أر بع ركعات قبل الفرض إحياء لمابين الاذانين ففضل ذلك كشر \* وفي الخبر ان الدعاء بن الاذان والاقامة لابرد بمصل الفرض وصل الراتبةركعتين واقرأ فيهما سورةألمالسجدة وتبارك الملك أوسورة يسوالدخان فذلك مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل بعدءأر بعركءات فيالخبر مايدل على عظيم فضلها ثم صل الوتر بعدها ثلاثا بتسليمتين أو بتسليمة واحدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما سورة سبح امم ربك الاعلى وقل باأيها الكافرون والاخلاص والمعوذتين فان كنت عازما على قيام الليل فأخر الوترليكونآخ صلاتك بالليل وترانم اشتغل بعد ذاك بمداكرة عارأومطالعة كتاب ولاتشتغل باللهو واللعب فيكمون ذلك خاتمة

أعمالك قبل نومك فان

الاعمال يخوانمها

الامل \* ولقد حكى أن زوارة بن أو في رحه الله في النوم بعد موته أي الاعمال أبلغ فها عندكم قال الرضا وقصر الامل فانظر لنفسك أيها الاخوا بذل المجهود فيهذا الاصل السكبر فانه الاهم والاعظم في صلاح القلب والنفس والله تعالى ولى التوفيق بفضاه ورحته \* وأما الحسد فاله المفسد للطاعات الباعث على الخطيات وإله الداء العضال الذي يبتلي بهاا كثيره بن القراء والعلماء فضلاعن العامة والجهال حتى أهلكهم واوردهمالنار ؛ أماتسمع قول رسول اللهصلي الله عليه وسلم ستة يدخاون النار بستة العرببالعصبية والأمراء بالجور والدهاقين بالكبر والتجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهل والعلماء بالحسدوان بلية بغشؤمهاأن أوردت العلماء النار لحقيق أن يحدرمنها يعواعلمأن الحسديم يهخسة أشياء أحدهافساد الطاعات قالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كماتأ كل النار الحطب والثانى فعل المعاصي والشرور على ماقال وهب بن منبهر حمالله للحاسد ثلاث علامات يتملق اذاشهد ويغتاب اذاغاب ويشمت بالمصيبة اذائزات \* قات وحسبك أنالة تعالى أمرنا بالاستعاذة مور شر الحاسد فقال سبحانه ومن شرحاسداذاحسد كماأم نابالاستعاذة من شرالشيطان والساح فانظر كمله من الشر والفتنة حتى أنزله منزلة الشيطان والساحر حتى ان لامستعان عليه ولامستعاذ الاباللة رب العالمين والثالث التعبوا لهممن غيرفائدة بلمع ذلك وزرومعصية كماقال ابن السماك رحمالته لمأرظالما أشبه بالظاوم من الحاسد نفس دائم وعقل هائم وعملازم والرابع عمى القلب حتى لايكاديفهم حكما من أحكام اللة عزوجل فلقد قال سفيان الثورى رجه الله عليك بطول الصمت علك الورع ولاتكن حريصا على الدنيا تكن حافظا ولاتكن طعانا تنج من ألسن الناس ولانكن حاسدا تمكن مريع الفهم والخامس الحرمان والخدلان ولايكاد يظفر بمرادو ينصر على عدوكما قال حائم الاصمرج الله الفغين غيرذى دين والعائب غيرعابد والنمام غيرمأمون والحسود غير منصور 🚁 قلت الحسود كيف يظفر بمراده ومراده زوال نعم الله تعالى عن عباده المسلمين وكيف ينصر على اعدائه وهم عبادالله المؤمنون ولقدأ حسنأبو يعقوب رجهالله فهاقال اللهم صبرناعلي تمام النعرعلي عبادك وحسن أحواهم والهداء يفسدعليك الطاعة وياثرشرك ومعصيتك ويمنعك راحةالنفس وفهم القلب والنصرة على الاعداء والظءر بالمطاوب فاى داءيكون أدوأ منه فعليك بمعالجة نفسك من ذلك والله تعالى ولى التوفيق بمنه وكرمه ﴿ وأما الاستحال والترق ف البر ﴾ فانه الحولة المفونة للقاصد الموقعة في المعاص، فان منها تبدوآ فات أرُ بع احداها أن يقصد العابد منزلة في الخير والاستقامة و يجتهد فر بمـايستـ مجل في نيلها وليس ذلك بوقتهافاما أن يفتر ويبأس فيترك الاجتهاد فيحرم تلك المزلة واما أن يغلو في الجهدوانعاب النفس فينقطع عن تلك المنزلة فهو بين افراط وتفر يط وكلاهما نتيجة الاستحجال ﴿ ولقدروي عن النهي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان ديننا هذامتين فاوغل فيه برفق فان المنبت لاأرضاقطع ولاظهرا أبيق وفي المثل السائرن لمتستجل تصل ولقائل

قديدرك المتأنى بمض حاجته ﴿ وقد يكون مع المستحجل الزال

والثانية أن يكون للعائد صاجة فيدعواللة تعالى فيها و يكترالدعاً، ويجدّفر بحاست يحول الاجابقة بل وقتها فلا يجدها فيفترو بسأم فيترك الدعاء فيحرم حاجتهو، قصوده والثالثة أن يظلمه انسان فيفيظه فيجل الدعاء عليه فيهك مسلم بسبه ور بحايتجاوز عن الحدفيقع في معصة وهلاك قال الله تعلى و يدعو الانسان بالشردعاء بالخبروكان الانسان مجولا والرابعة ان أصل العبادة وملا كها الورع والورع أصله الظر البااغ فى كل مع والبحث التام عن كل شئ هو بصد دمن أكل وشرب وليس وكلام وفعل فاذا كان الرجل مستجلا في الامور كما يجب

﴿ آداب النوم ﴾ فادا أردت النوم فأبسط فراشكمستقبل القبلةونم على يمينك كما يضجع الميت فى لحده، واعلم ان النوم مثل الموت واليفظة مثل البعث ولعل الله تعالى يقبض روحك في ليلتك فكر. مستعدا للقائه بأن تنام على طهارة وتكون وصيتك مكتوبة تحت رأسك وتنام تائبا من الذنوب مستغفرا عازما على أنلاتعود الى معصية واعزم على الخبر لجيع السامين ان بعثك الله تعالى وتذكر أنك ستضجع فىاللحد كذلك وحيدافريدا ليس معك الاعملك ولاتجمري الا بسعيك ولاتستحلبالنوم تكافا بتمهيدالفرش الوطيشة فان النوم تعطيل الحياة الااذا كانت يقظتك وبالاعليك فنومك سلامة ادينك \* واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة فلايكون نومك بالليل والنهارأ كثر من ثمان ساعات فيكفيك انعشت مثلا ستين سنة أن تضيع منها عشرين سنة وهو الله عمرك وأعد عند النوم سواكك وطهورك واعزم على قيام الليلأو على القيام قبل الصبح وركعتان في جوف الليل كنزمن كنوزالبرفاستهكثر

ويتسارع الى كلام فيقع فى الزلل والى كل طعام فيقع فى الحرام والشبهة وكنانك فى كل أمر فيفوته الورع وأىخير فىعبادة بلاورع واذا كانفخصلة الآنقطاع عن منازل الخبر وحرمان الحاجات وهلاك المسلمين وهلاكه ممخطر فوتالورع الذيهو وأسآلمال فحقالانسان أنيهتم لهمابالازالة راصلاح النفس بعدها واللهولى التوقيق بمنه وفضله (وأماالكبر) فالهالخصلةا لمهلكة رأساأما تسمح قوله زمان أبى واستسكبر وكان من المكافرين وليست هذه الخصاة بمزلة سائر الخصال الني تقدح في عمل ونضر بفرع والمماتضر بالاصل وتقدح فيالدين والاعتقاد وإذاقويت وغلبت لانتدراك والعياذ باللة تمأفل مايهيجمنها على صاحبها أربع آفات احداها حرمان الخنى وعمي القلب عن معرفة آيات الله تعالى وفيها أحكاماللة تعالىقال اللة تعالى سأصرفءن آياني الذين يتسكبرون فى الارض بغير الحق وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل فلب متكبر جبار \* والثانية المقت والبغض من الله تعالى قال الله تعالى أنه لا يحب المستمكم ين \* وروى أنّ مومى عليه السلام قال يارب من أبغض خلقك اليك قال من تسكير قلبه وعلظ لسانه وصفق عينه وبخلت بده وساء خلقه والثالثة الخزى والسكال فى الدنيا والآخرة قال حاتم رحهالله اجتنبأن بدركك الموت على ثلاثة على المكبروالحرص والخيلاء فان المتكبر لايخرجه الله تعالى من الدنيا حتى يريه الهوان من أرذل أهله وخدامه والحريص لا يخرجه الله تعالى من الدنياحتي يحوجه الى كسرة أوشربة ولايجدمساغاو المختال لايخرجه الله تعالىمن الدنياحتي بمرغه ببوله وقدره \* وقيل من تسكبر بغير حق أورثه الله تعالى ذلا بحق والرابعة الناروالعداب في العقبي على ماروى ان الله تعالى يقول الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فن ازعني في واحدمنهما أدخلته الرجهنم \* والمعني ان العظمة والكبرياءمن الصفات التي تختص في فلاتنغى لاحدغيري كما أن رداء الانسان وازاره يختص به لايشارك فيه وانخصلة نفوتك معرفة الحق وفهم معانى آيات اللة أمالي وأحكامه الذي هوأصل الاسكاه تشمر لك القت من الله سبحاله وتعالى والخزى فى الدنيا والنارف الآخرة لا ينبغي اعاقل أن يغفل عن نفسه فلا يصلحهابازالتها بالحذىر والتحرز والاستعاذةبالله منذلك وهوجلوعز ولى العصمة والتوفيق بمنه فهذا بعض ماحضرنافي هذه الخصال الار بعمن الآفات وحسب العاقل واحدة منها فضلا عن السكل اذا أهمه أمرقلبه وحامى عن أمردينه والله الموفق (فان قلت) فاذا كان الامر به نداللزلة من آفاتهذه الخمال ولزوم التحفظ منها فلابدمن معرفة حقيقتها وحدها فبين لناذلك لنعرف كيف الطريق الى التحفظ عنها \* فاعلم أن في كل واحدة منها كلاما كثيرا وقدأ شبعنا القول فيه في كتاب الاحياء والاسرار وبحن لذكره مهنامالابد من ذكره ولا يقع الغني عنه فنقول وبالله التوفيق \* أما الامل فقال أكثر عاما ثنارجهم الله الداردة الحياة للوقت المتراخي بالحسكم وقصر الامل ترك الحسكم فيه بان تقيده بالاستثناء بمشيئةالله وعلمه فىالذكرأو بشرط الصلاح فىالارادة فاذن انذكرت حياتك بانى أعيش بعد نفس ثان أوساعة ثانية أويوم ثان بالحكم والقطع فانت آمل وذلك منك معصية ادمو حكم على الغيب فان قيدته بالمشيئة والعلم من الله ففلت عيش ان شاء الله أوان علم الله أن أعيش فقدخ جت عن حكم الامل ووصفت بترك الامل وكذلك ان أردت حياتك للوقت الثاني قطعافانت آمل وان قيدت ارادتك بشرط الصلاح خرجت عن حكم الامل ووصفت بقصر الامل من حيث تركت الحكم فيه فعليك بترك الحكم فىذكر البقاءوارادته والمرادبالنكوذكر القلب ثمالمرادمنه التوطين على ذلك والتثبيت للقل عليه فافهم ذلك راشدا ان شاءالله عزوجل \* تم الامل ضربان أمل العامة وأمل الخاصة فامل العامة أنتر يدالحياة والبقاء لجم الدنيا والتمتع مهاوهام معصية محصة وضدها قصر الامل قال الله تعالى ففرهم يأكاواو يتمتعواو يلههم الامل فسوف يعلمون وأماا لخاصة فأن تريدالبقاء

من كنوزك ليوم فقرك فلن تغنى عنك كنوزالدنيا اذامت ، وقل عدنومك باسمكر بي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفرتى ذنبي اللهم قني عدا بك يوم تبعث عبادك اللهم باسمك احيا وأموت أعوذ بك اللهم من شركل ذي شر ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتهاأن ربى على صراط مستقيم اللهم أنت الاول فليس فبلك شي وأنت الآخر فليس بعدك شئ وأنت الظاهر ذايس فوقكشئ وأئت الباطن فليس دونك شئ اللهمأ نتخلقت نفسي وأنت تتوفاها لكمحياها ومماتها ان أمتهافاغفر لها وإن أحيتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم انى أسألك العفو والعافية اللهم أيقظني في أحب الساعات اليك واستعملني باحب الاعمال اليكحتى تقربني اليكزلني وتبعدني عن سخطك بعدا أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغمرلي وأدعسوك فتستحيب لي ثم اقرأ آية البكرمين وآمن الرسول إلى آخ السورة والاخلاص والمعوذتين وسورة تبارك الملك وليأخدنك النوم وأنت على: كرالله وعلى الطهارة فن فعل ذلك عرج بروحه الىالعرش وكتب

لاتمنام عمل خيرفيه خطروهومالايستيقن الصلاحله فيدفانهر بمنا يكون خيرمعين لا يكون للمبدفيه أوفى اتمامه صلاح بان يقع بسببه في عجب وآفة لايقوم بهاهذا الخير فاذن ليس العبداذا ابتدأ في ملاة أوصوم أوغيره أن يحكم بأنه يتمه اذهو غيب ولاأن يقصدذلك قطعالالهر بمالا يكون له فيه صلاح بل يقيدذاك بالاستثناء أوبشرط الصلاح ليخلص من عيب الامل قال الله تعالى لنبيه عليه السلام ولاتقولنّ لديم أني فاعل ذلك غدا الأأن يشاءالله ﴿ وضدهذا الامل فهاقال العلماء النية المحمودة وانما قالواذلك على ضرب من الاتساع لان الناوى بالنية المحمودة يكون تمتنعامن الامل فهذا حكم الامل والنية المحمودة اذاقدمت الحاجةاليها والىمعرفتهامع أنهاالاصل الاصيل قالوا رجهمالله فيحدها الجامع التام ان النية الصحيحة المحمودة ارادة أخد عمل مبتدايه قبل سائر الاعمال بالحكم مع ارادة اتمامه بالتفويض والاستثناء م فان قيل فلمجاز الحكم في الابتداء ووجب التفويض والاستثناء فى الاتمام \* يقال له لفقد الخطر في الابتداء اذه وفي حال الأبتداء ليس بشيخ متراخ عنك ولثبوت الخطر فىالاتمام اذهو يقعف وقتمتراخ ففيه الخطران خطرالوصول لاتدرى هل تصالى ذلك أملارخطر الفساد لأندرى هل فى ذلك صلاح أم لافاذا وجب الاستثناء لخطر الوصول والتفويض لخطر الفساد فاذاحصلت الارادة علىهذه التسروط تكون حيلئذنية محمودة مخرجة عن حدالاملوآ فته فتأمل جدافها دهذه ﴿ واعلمان حصن قصر الاملذ كرالموت وحصن حصناذ كرفحأة الموت وأخذه على غرةوغفلة وهوفى غرور وفتور فاحتفظ بهذه الجلة وحصلهاموفقا فان الحاجة ماسةاليها ودع عنك تضييم الوفت فى القيل والقال وملاحاة الرجال والله الموفق بفضله مد وأما الحسد فهو ارادة زوال نعرالله تعالى عن أخيك المسلم اله فيه صلاح فان لم تردزوا لهاعنه ولكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام لاحسد الافي اثنتان الخبر أي لاغبطة الافي ذلك فعبر عن الغبطة بالحسد اتساعافى ذلك لمقار بهما فانلم يكن له فيهاصلاح فاردت زواهاعنه فادلك غيرة فهذا هو الفرق بين هذه الخصال يه وأماضد الحسد فالنصيحة وهي ارادة بقاء نعراللة تعالى على أخيك المسلم عماله فيها صلاح ي فان قيل كيف نعلرانله فيهاصلاحا أوفسادالننصحة وتحسده ، فاعلرأنه قد يكون لناغالب الظنُّن بذلك وغلبة الظن منا تجرى مجرى العلم فى هذه المواضع ثمان اشتبه عليك فلاتر يدن زوال نعمة أحد من المسامين أو بقاءهاالامقيدابالتفو يض وشرط الصلاح لتخلص من حكم الحسدو يحصل لك فائدة. النصيحة \* وأماحص النصيحة المانع من الحسدفهوذكر ما أوجبه الله تعالى من موالاة المسلمين وحصن هذا الحصن ذكرماعظم الله تعالى من حق المؤمن ورفع من قدر هوماله عندالله من الكرامات العظيمة فىالعقبي ومالك فيه من الفوائد الجليلة فىالدنيا من التعاون والتظاهر والجاعات والجعات ثم ماترجو من شفاعته في الآخرة فهذه وبحوها بما يبعث على النصح لمكل مسلم و بجنبك من أن محسده في نعمة أعطاه الله تعـالي اياهاوالله سبحانه ولى النوفيق بفضله ﴿ وَأَمَا الْجُحِلَّةُ فَأَنَّهُ اللَّهُ إلرانب في القلب الباعث على الاقدام على الامس باول خاطر دون التوقف فيه والاستطلاع منه بل الاستعال في اتباعه والعمليه وضدها الاناة وهوالمعنى الرائب في القلب الباعث على الاحتياط في الامور والنظر فيهاوالتأني فى اتباعها والعمل بها يه وأماالتوقف فضده التعسف قال شيختار جه الله الفرق بين التوقف والتأني ان التوقف قبل الدخول في الامرحتي يستبين له رشده والتأني بعد الدخول فيه حتى يؤدي لكل جزء منهحقه ثممقدمات الاناةذ كروجوه الخطرفي الامورالتي تعترض للزنسان وضروب الآفات المخوفة فيها وذ كرمافى النظر والتثبت من السلامة ومافى التعسف والاستحال من الندامة والملامة وهذه وأمثالها بمبايبعث على التأنى والتوقف في الامور ويمنع من الاستهجال والتعسف والله تعالى ولى العصمة برجته

مصليا الى أن يستيقظ ، فاذا استيقظت فارجعالي ماعر فتكأ ولاوداوم على هذا الترتيب بقية عمرك فانشقت عليك المداومة فاصر صر المريض على مرارة الدواء انتظار الشفاء وتفكر في قصر عمرك وإن عشت مثلامائة سنة فهمى قليلة بالاضافة الى مقامك في الدار الآخ ةوهي أمدالآباد وتأمل انك كيف تتحمل الشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أوسنة رجاءأن تستريح ماعشرين سنةمثلاف كمف لاتنحمل ذلك أياما قسلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد ولا تطة لأملك فتقل عليك عملك وقمد قرب الموت وقلفي نفسك ابى أحتمل المشقة اليوم فلعلىأموت الليلة وأصبر اللبلة قاعلى أمهت غدا فان الموت لابهجم فيوقت محصوص وحال مخصوص وسن مخصوص الايدمن هجومة فالاستعداد له أولى من الاسستعداد للدنيا وأنت تعملم أنك لاتبق فيها الا مدة يسيرة ولعلملم يبقمن أجلك الايوم واحد أونفس واحد فقدر مدا في قلبك كل يوم وكاف نفسك الصبر على طاعة الله يوما يوما فأنك اوقدرت البقاء خسين سنة والزمتها الصرعلى طاعة الله

وأمالاكبر فاعراً لمعناطر في رفع النفس واستعظامها والشكير انباعه والشعة خاطر فى يضع النفس واحتذارها والتواضع اتباعه وكل واحدم نهما على وخاصى فا نتواضع العالى هو الاكتفاء بالدون من الملبس والمسكن والمركب والشكرة وقدة بالمتالة فع عن ذلك والتواضع الخاصى هو تمرين النفس على قبو والمحقى عن كان وضع الوشك وهو تمرين النفس على عظيمة ثم حسن التواضع العامى أن بد تحريب الله ومنتباك وما أنت عليه في الحال من ضروب الآفات والاقتدار كوان والمتخال من من المتحدة عند المحاسلة المدنى ووسعن التواضع العامى أن بد تحريب الخوالم المدنى ووسعن التواضع الخاص هو ذكر عقو به العادل عن الحق الممادى في الباطل فهذ وجهة كافية لمن استبصر والله الموقع وولية المدنى في البطل فهذ وجهة كافية لمن استبصر والله الموقع وولية المدنى وفي البطرة وحق المناس في البطرة وحق المدنى والمعنى وحق المناس في البطرة وحق المناس في البطرة وحق المناس في المعنى وحقظه ﴾

ثم عليك ياطالب العبادة بحفظ البطن واصلاحه فامه أشق الاعضاء اصلاحاعلي المجتهد وأكثرها مؤنة وشغلاوأعظمها ضررا وأثرا لانهالمنبع والمعدنومنه تهيجالامور فىالاعضاء منقوة وضعف وعفة وجماع ونحوه فعليك اذابصيانته إعن الحرام والشبهة أؤلائم عن فضول الحلال ثانيا ان كانت لك همة فىعبادةانلةتعالى فاماالحراموالشهة فاعمايلزمك النجنبالثلاثة أمور أقطماحدرامن ارجهتم قال الله تعالى ان الذين يأ كلون أموال اليتامي ظلما انما يأ كلون في بطونهم ارا وسيصاون سعيراً وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والثاني أن آكل الحرام والشبهة مطرودلايوفق للعبادة اذلايصاح لخدمة الله تعالى الا كل طاهر مطهر ( فلت أنا) أليس الله تعالى قدمنع الجنب عن الدخول في بيته والمحدث عن مس كتابه قال عزمن قائل ولاجنبا الاعابري سبيل حتى تغتسلوا وقال الله تعالى لايمسه الاالمطهرون مع أن الجنابة والحدث أمر مباح فكيف يمنءهو منغمس فىقدرالحرام ونجاسة السمحت والشبهة ومنى يدعى الىخدمة انتهالعزيز وذكره الشريف سبمحانه كلافلا يكون ذلك أبدا وقال يحيه بن معاذالرازى رحمالة الطاعة مخزونة فى خزائه. اللة تعالى ومفتاحهاالدعاء وأسنانهاالحلال فاذالم يكن للمقاح أسنان فلاينفتح الباب وإذالم ينفتح باب الخزانة كيف يصل الىمافيهامن الطاعة والثالث أنآ كل آلحرام والشبهة تحروم من فعل الخير فان اتفق له فعل خير فهوم م دود عليه غير مقبول منه فاذن لا يكون له من ذلك الاالعناء والكرق شغل الوقت قال صلى الله عليه وسلركم من قائم ليس له من قيامه الاالسهر وكم من صائم ليس له من صيامه الاالجوع والظمأ وعن ابن عباس رضى الله عنهما لا يقبل الله صلاة اصى في جوفه حرام فهذه هذه وأمافضول الحلال فاله آفة العبادو بلية أهل الاجتهاد فانى تأملت فوجدت فيهعشر آفات هن أصول في هذا الشان الاولى ان فى كثرة الا كل قسوة القلب وذهاب نوره \* روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب يموت كالزرع اذا كثرعليه الماء ولقدشبه ذلك بعض الصالحين بان المعدة كالقدر تحت القلب تغلى والبخار يرتفع اليه فسكثرة البخار تسكسره وتسمه الثانيةان في كثرة الاكل فتنة الاعضاء وهيجها وانبعاثها للفضول والفسادفان الرجل اذا كان شبعان بطرا اشتهت عينه النظرالي مالا يعنيه من حرام أوفف ول والأذن الاسماع اليه واللسان التكام والفرج الشهوة والرجل المشي اليه وان كانجانعاتكون الاعضاء كلهاسا كمنة هادنةلا تطمح اليشيءمن هذأ ولاننشط له ولقدقال الاستاذ أبوجعفر رجمالته ان البطن عضوان جاع هوشبع ساتر الاعضاءيعني تسكن فلاتطاليك بشئ وإنشبع هوجاع ساقر الاعضاء وجلةالامران فعال الرجل وأقواله على حسب طعامه وشرايه ان دخل الحرام خرج الحرام وإن دخل الفضول خرج الفضول كأن الطعام بدر الافعال والافعال ثمت تبدومنه الثالثة ان في كثرة الاكل قاة الفهم والعلم فأن البطنة ندهب الفطنة ولقدصد ق

تعالى تقرت واستعست

عليك فان فعلت ذلك فرحت عنسه الموت فرحا لا آخ له وان سةفت وتساهلت جاء الموت في وقت لانحتسبه وتحسرت تحسرالا آخوله وعند الصباح يحمدالقوم السرى وعندالموت بأتيك خبر العقبي ولتعامن نبأه بعدحين \* واذأرشد باك الى ترتيب الاوراد فلنذكر لك كسفية الصلاة والصوم وآدابهما وآداب القدوة والجاعة والجمة ﴿ آداب الصلاة ﴾ فاذاً فرغت من طهارة الخبت وطهارة الحدث فى البدن والثياب والمكان ومن سترالعورة من السرة الىالركبة فاستقبل القبلة قائما مفرجابين قدميك بحيث لاتضمهما واستوقائما ثم اقرأقل أعوذ برب الناس تحصنا بها من الشيطان الرجيم وأحضر قلبك وفرغه من الوسواس وانظر بين يدىمن تقوم ومن تناجي واستح أن تناجى مولاك بقلىغافل وصدر مشيحون بوسواس الدنيا وخبائث الشهوات واعملم أن الله تعالىمطلع علىمىر يرتك وناظر إلى قلبك فاعايتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعـك

وتواضعك وتضرعك

الدارانى رحدالله حيث قال اذا أردت حاجة من حواج الدنياوالآخرة فلاتأ كل حتى تقضيها فان الاكل يغيرالعقل وهذا أمر ظاهر علمه من اختبره الرابعة آن في كثرة الاكل قلة العبادة فان الانسان اذا أكترالاكل ثفلبدنه وغلبته عيناه وفترتأ عضاؤه فلايجيءمنه شئ واناجنهد الاالنوم كالجيفة الملقاة ولقدقيل إذا كنت بطينا فعدنفسك زمينا ولقدذ كرعن يحي عليه السلامان ابليس بداله وعليه معاليق فقالله يحيىماهذه فقال هذه الشهوات التي أصيد بهابني آدم فقالله هل تجدلي فيمشيأ قاللاالا أنكشبعن ذات ليلة فتقلناك عن الصلاة قال يحيى عليه السلام لاجرم اني لاأشبع بعدها أبدا قال ابليس لا جرم الى لاأ نصح بعدها أحدا ابدا فهذه فيمن لم يشبع في عمره الاليلة فكيف بمن لا يحوع فىعمر دليلة تم يطمع فى العبادة وقال سفيان رجه الله العبادة حوفة وحانوتها الخاوة وآلتها المجاعة الخامسة ان في كثرة الاكلُّ فقد حلاوة العبادة ﴿ قَالَ أَبُو بَكُرُ الصَّدِيقُ رَضِّي اللَّهُ عَنْهُ مَاشَبُّعَتْ مَنْدُأُسَّلَمْتُ لأجد حلاوة عبادة وبي ومارويت منذأ سلمت اشتياقا الىلقاءر بي وهذه صفات المكاشفين فكان أبو بكررضي الله عنه مكاشفاواليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله مافضلكم أبو بكر بفضل صوم ولاصلاة والماموش وقرفى نفسه وقال الداراني أحلى مانكون العبادة اذا التزق بطني بظهري السادسة ان فيهخطرالوقوع في الشبهة والحرام لان الحلال لايأتيك الاقوتا ولقسروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الحلال لا يأتيك الاقوتا والحرام يأتيك جزافا جزافا السابعة ان فيه شغل القلب والبدن بتحصيله أولاو بتهيئته ثانياتم بأكاه ثالثاثم بالفراغ عنه والتخلص رابعا بالسلامة منه خامسابان تبدومنه آ فقى البدن بلآ فات وعلل في الدنيا ولقد قال صلى الله عليه وسرأ صل كل داء الردة يعني التخمة وأصل كلداءالازمة يعني الجوع والحية \* وعن مالك بن دينارأنه كان يقول ياهؤلاء لقد اختلفت الى الخلاء حتى استحبيت من رئى بسبب كثرة الا كل فياليت ان الله جعل رزقى في حصاة أمصهاحتي أموت مم لابدفى هذه الجلةمن طاب الدنيا والطمع الى الناس وتضييع الوقت بسبب كتثرة الاكل مالم يخف الثامنة مايناله من أمور الآخرة وشدة سكرات آلموت ، وروى في الاخبار أن شدة سكر ات الموت على قدر اذات الدنيافنأ كثرمن هذهأ كثرله من تلك التاسعة نقصان الثواب فىالعقى قال اللة تعالى أذهبتم طيباتكرفى حياتكم الدنياوا ستمتعتم مهافاليوم تجزون عداب الهون عماكنتم تستكبرون في الارض بغيرالحق ويما كمنتم نفسقون فاله بقدر ماتأخذ من لذات الدنيا ينقص من لذات الآخرة وطذا المعني ان الله تعالى لماعر ضالدنيا على نبيناصلي الله عليه وسلر قال له ولاأ نقصك من آخ تك شيأ خصه بذلك فدل على أن الخره النقصان الا أن يتفضل الله عليك بذلك \* ولقدروي ان خالدين الوليدأضا ي عمر بن الخطابرض الله عنهما وهيأله طعاما فقال عمرهذا لىافى الفقراء المهاجرين الذين ماتو اولم يشبعوا مهز خبزالشعير قال خالد لهم الجنة بإأمير المؤمنين قال عمر لأن فازوا بالجنة وكان هذا حظامه الدنيا فقدبانوا منابو ناميدنا ، وروى أن عمر رضى الله عنه عطش بوما فدعا بماء فاعطاه رجل اداوة فيهاماء نبذ فيه تمر ات فلماقر بهاعمرمن فيهوجدالماء بارداحاوا فامسك وقال أوه فقال الرجل واللهماألويه حلاوة ياأمهر المؤمنين قال عمررضي الله عنه ذلك الذي منعني منه و يحك لولا الآخ ة لشاركنا كم في عيشكم العاشم ة الحبس والحساب واللوم والتعيير في رك الادب في أخذ الفضول وطلب الشهوات فان الدنيا حلاله احساب وحرامهاعقاب وزينتها الى تباب فهذه جلة العشرة وفي احداها كيفاية لن نظر لنفسه فعليك أيمها المجهد بالاحتياط البالغ فىالقوت كى لاتقع فى حرام أوشبهة فيلزمك العذاب ثم بالاقتصار من الحلال على مايكون عدة على عبادة الله تعالى ألانقع في شرفته في الحبس والمة ولى التوفيق \* فان قلت فبين لنا أولا مكم الحرام والشبهة وحدهما \* فأفول احمر الله لفدأ شبعنا القول فيدفى أمرار معاملات

واعبده في صلاتك كاتك تراه فانلم تكن تراهفاته يراك فان لم يحضر قلبك ولمتسكون جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى فقدوأن رجلا صالحامن وجوه أهل بيتك ينظر اليك ليعلم كيف صلاتك فعند ذلك يحضر فلبكوتسكنجوار لمئثم ارجع الىنفسك فقل يانفس السوء ألا تستحيين من خالفك ومولاك اذاقدرت اطلاع عبدذليل من عباده اطلع عليك وليس بيده نفعك ولاضرك خشعت جوارحك وحسنت صلانك ثم انك تعامين أنه مطلع عليك ولاتخشعين لعظمته أهو تعالى عندك أقل من عبد من عباده فما أشد طغيا نك وجهاك وماأ غظم عداوتك لنفسك فعالج قلبك بهده الحيل فعساءأن يحضرمعك فىصلاتك فانه ليس لك من صلاتك الا ماعقلت منهاوأما ما أتيت بهمع الغفلة والسهوفهوالي الاستغفاروالتكفيرأحوج فاذاحضر قلبك فلاتترك الاقامةوان كنتوحدك وان انتظر تحضور جاعة غيرك فأذن ثم أقم فاذا أقت فانوا وقلفي قلبك أؤدى فرض الظهريلة تعالى وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرك

الدين وذكرناله كتابا مفردافي كتاب الاحياء الكنا نشير الى كلمات مفردة بحيث تصل الى فهم الضعيف المبتدىاذمقصودهذا الكتاب ان ينتفع بهالمبتدى فىالعبادة ويعين الطالب قال بعض العلماء كلماتيقنت كونهمل كاللغيرمنها عنه فى الشرع فهو حرام محض وأما اذالم يكن لك يقين بذلك واسكن يغلب على ظنك أنه كذلك فهوشهة وقال آخرون بل الحرام الحض مايكون به عمراً وغالب ظن لان غلبة الظن مناتجري مجرىالعافي كشيرمن الاحكامفاما اذانساوت الامارتان حتى تبقيشاكا لايكون لاحدهما ترجيح عندك فذلك شبهة يشبه أنه حلال ويشبه أنه حرام فاشتبه أمره عليك والنبسحاله ثمالامتناع عن الذي هو حرام محض حتم واحب وعن الذي هوشبهة تقوى وورع وهذا أولى القولين عند ما يه فان قيل ف انقول في قبول جو أثر السلاطين في هذا الزمان ، فاعلم أن العلماء اختلفوا فيهفقال قوم كلمالابتيقن أنهحوام فله أخذه وقال آخرون لابحل أن يأخذمالا يتحقق أنه حلال لان الاغلب في هذا العصر على أموال السلاطين الحرام والحلال في أيديهم معدوم أوعزيز وقالقوم انصلات السلاطين نحل للغنى والفقيراذ الميتحقق انهاح المواعما التبعة على المعطي قالوالان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس ملك الاسكندرية واستقرض من اليهود مع قول الله سبحانه أكالون السحت قالواوقدأ درك جاعةمن الصحابة أيام الظامة وأخذ وامنهم فنهمأ بوهريرة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم رضوان الله عليهم أجعين وقال آخرون لايحل من أموا لهم شئ لغني ولالفقيرادهمموسومون بالظاروالغالب على مالهم السيحت والحرام والحسكم للغالب فيلزم الاجتناب وقال آخرون مالايتيقن أنه حرام فهو حلال الفقيردون الغنى الاأن يعلم الفقيرأن ذلك عين الغصب فليس له أن يأخده الاليرده على مالمكه ولاحرج على الفقيرأن يأخد من أموال السلطان لانها ان كانت ملك السلطان فاعطى الفقيرفاه أخذه بلآر يبوان كانتمن فى اوخ اج أوعشر فالفقيرفيه حقوكذلك لاهل العلى قال على بن أي طالب رضى الله عنهمن دخل الاسلام طائعاوفر أ القرآن ظاهر افله في بيت مال المسلمين كل سنة مائتاد رهم وروى مائتاد يناران لم يأخذها في الدنيا أخذه افي الآخ ة واذا كان كذلك فالفقير والعالم يأخذان من حقهما قالواواذا كان المال مختلطا بمال مغصو سالأعكن تميزه أوغصما لاعكن رده على صاحبه وذريته فلا مخلص للسلطان مندالابان يتصدق بهوما كان الله ليأمر وبالصدقة على الفقيروينهي الفقيرعن فبولها أويأذن للفقير في القبول وهو عليه حرام فاذن للفقيرأن يأخذ الاعين الغصب والحرام فليس لهأخذه وهذه السائل لايمكن الفتوى فيها الابسط وتشقيق واستبعاب القول فيها يخرج عن المقسودمن الكتاب فان أردت معرفتها فطالع كيتاب الحلال والحرام من كتاب احياءعاوم الدين الذي صنفناه تجده مشروحامبينا انشاءاللة تعالى وفانقيل فاتقول في صلات أهل السوق وغيرهم هل يلزمردها أوالعث عنهاوقد علمت مجاز فتهم وقلة نظرهم في معاملتهم كذلك صلات الاخوان \* فالجوابأنه اذا كانظاهر الانسان الصلاح والسترفلاح جعليك في قبول صلته وصدقته ولايلزم البعث بان تقول قدفسه الزمان فان هذا سوءظن بدلك الرجل المسلم بلحسن الظن بالمسلمين مأمور به \* ثماعلم ماهو الاصل في هذا الباب وهوأن ههنا شيئين أحد هما حكم الشرع وظاهر ووالثاني حكم الورع وحقه فكم الشرع ان تأخل ماأ تاك من ظاهر وصلاح ولا تسأل الاان تتيقن أله غص أوحوام بعينه وحكم الورع أنلانأخنسيأمن أحدحني تبحث عنه غاية البحث وتستقص غاية الاستقصاء فتستيقن أنه لاشبهة فيه بحال والافترده فلقدرو يناعن أبى بكر الصديق رضي المةعنهان غلاماله أناه بلبن فشربه فقال الغلام كنت اذاجئتك بشئ تسألني عنه ولم تسألني عن هذا الابن فقال وماقصته فقال رقيت قومافي الجاهلية فاعطوني هذافتقيأ أبو بمرالصديق رضى اللهعنه وقالاللهمهذ ممقدرتني فحابقي فىالعروق فانتحسبه فهذا يذلك على وجوب البحث عماتفدم عليه ان كاناك نظرفي الورع وحقه فهذه هذه وفان قنت فكأن الورع بخالف الشرع وحكمه وفاعلمأن الشرع موضوع على اليسر والسماحة ولذلكقال النبيصلي الله عليةوسلم بعثت بآلحنيفة السمحة والورع موضوع على النشديد والاحتياط كافيل الامر على المتق أضيق من عقد التسعين عم الورع من الشرع أيضا وكالرهم في الاصل واحه ولكن للشرع حكمان حكم الجواز وحكمالافضل الاحوط فالجائز يقال له حكمالانمرع والافضل الاحوط يقال لهحكم الورع فهمامع يميزهما واحدفي الاصل فافهم ذلك راشدا ان شاءالله تعللي وفان قلت فاذاجازالبحث والاستقصاء عن كل شئ فسدعليناما نأخذه فيهذا الزمان وتعذرالام بمرة على صاحب الورع اذلا بدلهمن بلاغ ببلغه الى الطاعة فاعلم أن طريق الورع شديدوان من قصد ساو كه يشترط أن يوطن نفسه وقلبه على احتمال الشدة والافلايتم لهذلك ولهذآ المعنى صار الكثرمن أهل الورع والسابقون الى جبل لبنان وغيره فاقتصروا على أكل الحشيش وثمرات تافهة لاشبهة فيها محال فمن سمت همته الى نيل منزلة الورع الاعلى فعليه أن يحتمل الشدائد ويصرعليها ويسلك طريق أولئك لينال مزلهم وأما ان أقام بين الناس وأكل ما يتداولونه في أيديهم فليكن عنسده عنزلة الميتة لايقدم عليها الاعندالضرووة ثم لايتناول منها الابمقدار مايبلغه الى الطاعة فيكون له عدر في ذلك ولايضره وان كان في أصله شيهة فان الله تعالى أولى بالعدرو لهذا قال الحسن البصرى رجه الله فسد السوق فعليكم بالقوت ولقد بلغني عن وهب بن الوردو حمالتة أنه كان يجوع نفسه يوماأ و يومين أوثلاثة ثم يأخذر غيفا ويقول اللهم انك تعلراني لاأقوى على العبادة وأخش الضعف والألم آكله اللهم انكان فيه شيم مرجيث أوح ام فلانوًا خذى به تمييل الرغيف الماء فيا كله \* قلت فهذان الطريقان للطبقة العلمام وأهل الورع فمانعلمه وأمامن دونهم فلهما حتياط وبحث على مقدار ولهمأيضا نصيب من الورع على مقدار و بقدر مانتعني تنالماتمني والله تعالى لا يضيع أجرمن أحسن عملا وهوعليم بما يفعلون بد فان قيل فهذاجا سالحرام فاخبر اعن جانسالحلال وماحد الفضول الذي يلزممنه الحبس والحساب وماالمقدار الذي اذا أُخذه العبديكون ذلك أدبا ولا يكون فضولا ولاعليه فيه حبس ولاحساب \* يقالله فاعل انأحوالالباحفالجلة ثلاثة أقسام \* أحدها ان يأخذه العبدمفاخ ا مكاثرا بباهيام اثناف كون الاخلمنه فعلامنكر ايستوجب على ظاهرفعاه الحبس والحساب واللوم والتعيير وهومنكر وشر يستوجب على باطن فعله وهو التكاثروا لتفاخ عداب الذاروذلك القصدمنه معصية رذنب لقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهووزينة الى قوله وفي الآخرة عداب شديد وقال النبي عليه السلام من طلب الدنياحلالامباهيا مكاثرامفاخرامرائيا الجي اللة تعالى وهوعليه غضبان فالوعيدعلي قصد مذلك تقلبه \* والقسمالثاني ان يأخذ الحلال لشهوة نفسه لاغير فذلك منه شريستوجب عليه الحبس والحساب لفوله تعالى ثم لتسألن يومند عن النعيم وقال عليه الصلاة والسلام حلاه احساب، والقسم الثالث أن يأخدمن الحلال فىحالى العذرقدرا يستعين به على عبادة اللة تعيالى ويقتصر على ذلك فذاك منه خبر وحسنة وأدبلاحساب عليه ولاعقاب بليستوجب عليهالاجروالمدحة لفوله تعالى أولثك لهم نصمب يما كسبوا وقال صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسئلة وتعطفا على جاره وسعما على عياله جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر وذلك لماقصديه هذا المقصو دالحمود لله سمحانه فهذه هذه فاعلمها \* فان قيل فماشرط المباح حتى يصيرخبراوحسنة كاذكرم \* فاعلم أنه يحتاج فى كونه خيرا في الاصل الى شرطين أحدهما الحال والثاني القصد فالحال يجب أن يكون في حال عدر وهو يح شان لم يأخذه تؤخذ نفسه و نفسيره أن يكون حاله ان لم يؤخذ ذلك المباح ينقطع بسببه عن فرض

لاتمزب عنك النية قيل الفراغمن التكبيرة وارفع يديك عند التكبير بعد ارسا لمماأة لاالىمنكسك وهماميسو طتان وأصابعهما منشورة ولا تتكلف ضمهما ولاتفر يقهسما وارفع بديك بحث تحاذي باسماميك سحمتي أذنيك ، ورؤس أصابعمك أعالى أذنيك وتحاذى بكفيك منكبيك فاذا استقرتا في مقرهما فكبرئم ارسلهما برفق ولاتدفع يديك عند الرفع والارسال الي قمدام دقعا ولاالي خلف رفعا ولاتنفضهما يمينا ولاشهالا فاذا أرسلتهما فاستأنف رفعهـــما الى صدرك وأكرم المميني بوضعها على الشمال وانشر أصابع البمني عــ لمي طول ذراعك البسرىواقبض بها على كوعها وقل بعد التكبيراللة أكبركبيرا والحدللة كشرا وسيحان الله بكرة وأصيلائم اقرأ وجهت وجهي الذي فيطر السموات والاوض حنيفاوما أنامن المشركان الأيتين الى آخ هما تمقل أعود بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ الفاتحة بتشديداتها واجتهد في الفرق بين الضادوالظاء في قراءتك فيالصلاة وقسل آمين ولالصله بقولك ولا

بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء أعنى الركعتين الاولىين الاأن تسكون مأموما واجه بالتأمين وافرأفى الصبح بعدالفاتحة من السور طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الظهروالعصروالعشاءمن أوساطه نحو والسهاد ذات البروج وما قاربها من السور \* وفي الصبحفي السفر قل يا مهاالكافرون وقل هو اللهأحد ولانصل آخر السورة بتكبيرة الركوع ولكن افصل بينهما عندار سبحان الله وكن فى جيع قيامك مطرقا قاصرا نظرك علىمصلاك فذلكأجع لهمك وأجدر لحضور قلبك وايا**ك** أن تلتفت يمينا وشهالا في صلانك \* ثم كبر للركوع وارفع بديك كاستى ومد التكبرالي انتهاءالركوع تمضع راحتيك على ركبتيك وأصابعك منشورة وانصب ركبتك ومد ظهرك وعنقك ورأسك مستويا كالصفيحة الواحدة وجاف مرفقيك عن حنبيك والمرأة لاتفعل ذاك بل تضم بعضهاالي بعض وقل سصان ربىالعظيم وبحمده وان كنت منفردا فالزيادة إلى السبعوالعشرحسن ثمارفع رأسك حتى تعتدل قائمــآ

أوسنة أوتفل فيكون ذلك أفضل من ترك المباح فانترك مباح الدنيانضيلة فاذا كان الحال كذلك فهو حالالعذر وأماالقصد فهوأن يقصدبهالعدة والاستعانة على عبادة اللهسيحانه وهوأن يذكر بقلبه أنهلولاما فيهمن التوصل الى عمادة الله مسحانها أخذت ذلك فهذاذ كرالحجة فلماحصل ذكر الحجة فىحال العذرصار ذلك الاخد من الدنيا للحلالخبرا وحسنة وأدبا وأمالو كانحاله حال العذر ولا يكون له هذا القصدوالذكر أو يكون له هذا القصدوالذك ولا يكون في عال العذر فلا يصير ذلك الاخذمن جلة الخيرات ثم الاستقامة على حفظ هذا الادب محتاج الى بصيرة وقصد مجمل باله لا يأخذ من الدنيا بحال الاللعدة على عبادة الله تعالى حتى إنه انسهاعن ذكر الحجة في حال أجزأه ذلك القصد المجمل عن تجديدذ كرالحجة قال شيخنار حهالله فصارت الامورالثلاثة معتبرة فيه كلواحد من وجه يعني أنالذ كروالحال معتبران فيحصول كونه خبرا أصلا والقصدالمجمل المقتضي عن بصيرة بمنزلة الادب معتبر في الاستقامة عليه فافهرذلك , اشما م فانقبل فان أخدمن الدنيا الحلال بشهورة فيل يكون ذلك معصية وهل يلزم عليه عذاب وهل الاخذ بالعدر فرض أملا \* فاعلم أن ذلك نضيلة وتسميه خيرا وحسنة والامربهأ مرتأديب والاخذ بالشهوات شروسيئة والنهي عنهنهي زجروأدب وليس ذلك بمعصية ولايسكون عليه عذاب النار والماعليه الحبس والحساب واللوم والتعيير \* فان قلت فاحدا الحبس والحساب اللذان يلزمان العبد \*فاعلم أن الحساب أن تسأل يوم القيامة عاذا اكتسبت وفعاذا أنفقت وماذا أردت بذلك والحبس حبس عن الحنة مدة الحساب وذلك في عرصات القيامة بين أهو الها ومخاوفهاعر ياناعطشان وكفي بدلك بلية وفان قيل فاذاقدأ حل الله لناهدا الحلال فاللوم والتعيرفي أخذه لماذا يدفاعا أن اللوم والتعيير لتركه الادبكن أجلس على مائدة الملك فترك الادب فانه يعير مذلك ويلام وإن كان الطعام لهمماحافالاصل في هذا الباب أن الله تعالى خلق العبد لعبادته وهو عبد لله تعالى من كل وجه فن العبدأ ن يعبد الله تعالى من وجه يكنه و يجعل أفعاله كالهاعبادة من أي وجه أمكنه فان لم يفعل ذلك وآثرشهوة نفسه واشتغل بذلك عن عبادة ربه معتمكنهمون ذلك من غبرتعذر والدار داوخدمة وعبادة لادار تنعروشهوة فيستحق اللوم بذلك والتعسرمن سده فتأمل هذا الاصل راشداولاحول ولا قوةالابالله العلى العظيم فهذه الجله التي أردنابيانها في اصلاح النفس والجامها بلحام التقوى فارعها حقها واحتفظ بهاجدا تفز بالخبر الكثيرفي الدارين ان شاءالله نعالى واللهولي العصمة والتوفيق نفضله ﴿ فصل ﴾ فعليك أجه الرجل ببذل المجهود في قطع هذه العقبة العظيمة الطويلة فانها أعظم العقبات شدة وأ كثرهامؤنة وأكثرها آفة وفتنة فانمن هلك من الخاق كلهم اسا انقطعوا عن طريق الحق امابسبب دنياأو خلقأو شيطان أونفس ولقدذ كرنافي كتبنا المصنفةمن كتابالاحياء والامرار والقربة الىاللةمايبعث علىالاهمام بذاكومقصود هذا الكتاب أنىسألتاللة أت يطلعني علىمر معالجة النفس وأن يصلحني ويصلح بى فاقتصرت في هذا الكتاب الشريف على نسكت وجيزة اللفظ غز يرة المعنى تقنعمن تأملهاوندعه على واضحة من الطريق ان شاء الله تعالى وهذا الفصل يختص بنكت في معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس ، أما الدنا فق اله أن تحذرها وتزهد فهالان الامرالا يخاومن ثلاثة اما أنتمن ذوى البصائر والفطن فسبك أن الدنياعد وةالته سصاله وهو حمدك ووليك وانالدنيا نقيضة عقلك والعقل فيمتك وإما أنتمن ذوى الهمم والاجتهاد في عبادة الله تعالى فسبك أن الدنيا بلغمن شؤمهاما عنعكمن ارادتها وتشغلك الفكرة فهاعن العبادة والخرفكف نفسها واما أنت موزأهل الغفلة لانصرة التربصر الحقائق ولاهمة لكتبعث على المكارم فسك أن الدنيالاتبق اما أن تفاوقها وإماأن تقارقك كاقال الحسن ان بقيت لك الدنيال نبق ط فاى فاتدة لك

اذن فىطلبها وأنفاق العمرالعز يزعليها ولقدأحسن القائل

هبالدنياتساق اليك عفوا ﴿ أليس مصيرناك الدزوال ﴿ فَـاترجو بعيش ليس.دقي وشيكا قد تفسيره الليالي ﴿ وما دنياك الامشال ظل ﴿ أظلك ثم آذن بارتحال فلايذبني للعافل اذا أن يتخدع بها ولقدصدق الفائل فها قال

أضغات نومأو كظل زائل ، ان اللبيب عثلها لا يخدع

\* وأماالشيطان فسبك فيه ماقال الله تعالى لنبيه محد صلى الله عليه وسلم وقل رب أعود بك من هزات الشياطين وأعوذ بكرب أن يحضرون م فهذاخير العالمين وأعامهم وأعقلهم وأفضلهم عنداللة تعالى يحتاج مع ذلك أن يستعيد بالله من شر الشيطان فكيف بك معجهاك ونقصك وغفلتك \* وأماا خلق فسبك فيهمأ نكلوخالطتهم ووافقتهم فيأهوائهمأ ثمت وافسدت أمرآخ تك وانخالفتم تعبت باذياتهم وجفواتهم وكدرت عليك أمردنياك ثم لاتأمن أن يلحؤك الىمعاداتهم ومناوانهم فتقع فىشرهم ولانهم ان مدحوك وعظموك أخاف عليك الفتنة والمجب وان ذموك وحقروك أخآف عليك الحزن ارة والغضب لغيرالله نعالى أخرى وكالاالامرين آفهمهلكة ثماذ كرحالك مهم بعدماصرت فالقبر بثلاثة أيام كيف يتركونك ويهجرونك وينسونك ولايكادون يذكرونك كانكلم رهموما ولم يروك الايسة هنالك الااللة سبحانه أفلا يكون من الغبن العظيم أن تضيع أياءك مع هؤلاء الخلق معقلةالوفاء وقلةالبقاء مهم وتترك خدمة الله تعالى الذي يرجع اليه الامروحده الابهق اكالاهوأبد الآبدين والحاجات كالهااليه والتسكارن كاه عليه والاعتصام كاه في كل حال وعند كل شدة وهول به وحده لاشريكله فتأمل بامسكن لعلك ترشدان شاءاللة تعالى واللهولى الهداية بفضله 🚁 وأماالنفس فسلك ماتشاهده منحالاتهاورداءةارادتهاوسوءاختيارهافهي فيحال الشيوة بهيمة وفيحال الغضبسبع وفى حال المصيبة تراهاطفلا صغيرا وفي حال النهمة تراهافرعونا وفي حال الجوع تراها مجنونا وفي حال الشبع تراها مختالاان أشبعتها بطرت ومرحت وأنجوعته صاحت وجزعت فهي كاقال القائل كحمارالسوء انأشبعته \* رمحالناس وانجاعنهق

و راة دصدق بعض الصلغين حيث قال ان من رداة عاد النفس وجهلها بحيث اذا همت بعصية أوانبغث لشهوة فذن بنها أو تشفعت المبابلة سبحه للم بمرسوله عليه السلام و بجميع أبيائه و بكتابه و بحجمع السلف الطام و بجميع أبيائه و بكتابه و بحجمع السلف الطام من عباده و تعرض عليه الملون والقبر والقيامة والجنة والنار الانعطى الانقياد و لانترك الشهوة أم إن استقبلها بعث من من من المراة بالسوء على في مها انتيها لمن عقل أن تففل عنها فالها بكاله إلى المراجع المهافعات المهام منها المراجع المهافعات المهام بها المنافعة المهام و المدانة أنه قال نازعتى فسي ما غروج الله و ولقد بلغنا عن بعض العالم بعد النفس لأمارة بالسوء على في مها انتيها لمن عقل الديا المنافعة المالية المواجعة المهام و المنافعة المالية و ولقد بلغنا عن بعض المالم والمنافعة والمنافعة المنافعة المعامل والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المالية المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمن

وارفعيديك قائلاسمع الله لمن حمده فاذا استويت قائم فقل رينا لك الحد ملء السموات وملء الارض وملءماشت منشئ بعد وانكنتفيفر يضةالصبح فاقرأ القنوت في الركعة الثانية في اعتدالك من الركوعثم اسجدمكبراغير رافع اليدين وضعأولاءلي الارض ركىتىك ثميديك ثم جهتك مكشوفة وضع أنفك مع الجهة وجاف مرىفقىكتى جنىيك وأقل بطنك عن فنديك والمرأة لانفعل ذلك وضع يديك على الارض حذومنكبيك ولاتفرش ذراعيك على الارض وقل سبحان ربي الاعلى ثلاثاأوسبعاأ وعشرا ان كنتمنفردا ثم ترفع من السجود مكبرا حتى أمتدلجالسا واجلسعلي رجلك اليسرى وانصب قدمك العيى وضغ يديك على فحديك والاصابع منشورة وقلرباغفركي وارجني وارزقني واهدني وأجمرنى وعافني واعف عنى ثم اسجد سجدة ثانية كذلك ثم اعتدل جالسا جلسة الاستراحة في كل ركعة لانتشهد عنهما ثم تقوم وتضع اليدين على الارض ولآ تقدم احدى رجليك في حالة الارتفاع

لم يكمن بعد ولقدصدق القائل وأحسن فبماقال

توق نفسك لاتاً ، ن غوائلها \* فالنفس أخبث من سبعين شيطانا

فتنبه رحكاسة لهذه الخداعة الاتمارة بالسوء ووطن على مخالفتها قلبك بكل حال تصب وتسلم أنشاء الله تعالى ثم عليك الجامها المحام التقوى لاحيلة له اسواه \* واعلم ان مهنا أصلاأ صيلا وهوأن العبادة شطران شطرالا كتساب وشطرالاجتناب فالا كتساب فعل الطاعات والاجتناب الامتناع عن المعاصى والسياتت وهوالتقوى وانشطر الاجتناب على كلحال أسلم وأصايح وأفضل وأشرف للعبد من شطرالا كتساب ولذلك يشتغل المبتدؤن من أهل العبادة الذين هم في أول درجة من الاجتهاد بشطرالا كتسابكل همتهمأن يصوموانهارهمو يقومواليلهم ويحوذلك ويشتغل المنتهون أولوالبصائر منأهل العبادة بشطر الاجتناب انماهمتهمأن يحفظ اقاوبهم عن الميل الى غيراللة تعالى وبطونهم عن الفضول وألسنتهم عن اللغووأ عينهم عن النظر الى مالا يعنيهم عن النظر ميز ولهذا المعني قال العابد الثاني من العباد وكانواسبعة ليونس يايونس انمن الناسمن حبب اليهم الصاوات فلايؤ رون عليها شيأوهي عمود العبادة بالثبات للهوالصدق والتضرع والابتهال ومنهم من حبب البهم الصوم فلايؤثرون عليه شيأ ومنهم من حبب اليهم الصدقة فلايؤ رون عليهاشيا يايونس وأنامفسر ال هذه الخصال فاجعل طول صلاتك الصبرعلى البأساء والتسليم لامم الله عزوجل واجعل صومك الصمت عن كل سوء واجعل صدقتك كف الاذى فانك لاتتصدق بشئ فضل منه ولاتصوم بشئ أزكي منه فاذاعلمت أنجانب الاجتناب أولى بالرعاية والاجتهاد فيه فان حصل لك الشطران جيعا الا كتساب والاجتناب فقد استكمل أمرك وحصل مرادك وقد سامت وغنمت وانالم تبلغ الاالى أحدهما فليكن ذلك جانب الاجتناب فتسلم انام تغنم والاخسرت الشطرين جيعاوما ينفعك قيام ليل وتعبه ثم تحبطه بارادة واحدة ومايغنيك صيام نهارطو يل ثم تفسده بكامة واحدة مد ولقدرو يناعن ابن عباس رضي الله عنهما أبه قيل لهماتقول فيرجلين أحدهما كشيرالخير كشرالشروالآخ قليل الخير قليل الشرقال الأعدل بالسلامة شيأية ومثال ماقلناه حال المريض وذلك ان معالجة المريض نصفان نصف هو الدواء ونصف هو الاحتماء فاناجتمعا فكأنك بالمريض قدبرئ وصح والافالاحتماء بهأولى اذلاينفع دواء معترك الاحتهاء ولقدينفع الاحتماء معرّرك الدواء \* ولقدقال صلى الله عليه وسلم أصل كل دواء الحية والمعنى بها والله أعلاأنها تغنى عن كل دواء ولذا يقال ان أهل الهندجل معالجتهم الحية بمنع المريض عن الاكل والشرب والكلام عدة أيام فيبرأ ويصح بذلك لاغير فتبين لك بهذه أن التقوى ملاك الامر وجوهرهأ هلهاهم الطبقة العليامن العباد فعليك ببذل المجهود فذلك وصرف كل العناية الىذلك والله سبحاله ولىالتو فيق رحته

ولف في ثمراع هذه الاعتفاء الار بعة التي هي الاصول عد الاول العين وحسبك فيها أن مدار أص الدين والديا على القلب وان خطر القلب وخفله و فساده في الاكثر من العين وائداك قال على رضى الله عنه من لم عالك حيثه فليس القلب عنده قيمة بورالتاقى السان وحسبك ن فيدر بحك وغنيمة تلك و ثمرة قبل واجتهاد ك كله المعادة والطاعة وان خطر العبادة واحماطها وافسادها في الاكثر من قبل اللسان بالتصنع والذين والغيبة و محوما يتلف عليك بلفظة واحدة ما نعيت فيمسنة واحدة بل خساو عشرا و وافداك قبل ماشئ أحق بطول السجن من اللسان عد وفيارى ان أحدالع بادالسبعة قال ليونس عليه السلام بايونس ان العباداذا اجتهدوا في العبادة لم تقويا عبادتهم بشئ أفضل من العبر عن ترك السكاد في فصل طو يل ثم عادالي ذلك فقال ولا يكون عندك ثنى آثر من حفظ اسانك ولا تسكون

وابتدىء بتكبيرة الارتفاع عندالقربمن حدجلسة الاستراحــة ومدها الى منتصف ارتفاعك الى القيام ولتكن هذه الجلسة جلسة خففة مختطفة وصل الركعة الثانية كالاولى وأعد التعوذ في الابتداء ثم تجاسر في الركعة الثانية للتشهد الاول وضع اليد المنىفى حاوسك أتشهد الاول على الفحد اليمني مقبوضة الاصابع الاللسبحة والابهام فترسلهما وأشر بمسبحة يمناك عند قولك الااللة لاعند لااله وضع اليد اليسرى منشورة الاصابع عالى الفخد البسرى واجلس عملي رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السيحدثين وفي التشهد الاخسر متوركا واستكمل الدعاء للعروف المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجلس فيه على وركك الايسر وضع وجلك السرى خارجة من تحتك وانصب القدماليني ثمقل بعد الفراغ السلام عليكم ورجمة الله مرتان مور الجانبين والتفت بحيث يرى خدك من جانبك وانو الخروج من الصلاة وانو السلام على من على جانبيك من الملائكة والسلمين

وهذه هيئة صلاةالنفرد وعماد الصلاة الخشوع وحضورالقلب معالفراءة واللذكر بالفهم وقال الحسن الصرى رجه الله تعالى كل صلاة لاعض فها القلب فهي إلى العقوبة أسرع وقال صلىالله عليه وملرآن العبدليصلي الصلاة ذلا يكتب له منها سدسها ا ولاعشرها وانما يكتب للعبد من صلانه بقدر ماعقل منها

﴿ آداب الامامة والله وة ﴾

ينبغى للزمام أن يخفف الملاة قالأنسرضي الله عنه ماصليت خلف أحد صلاة أخف ولاأتممن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكبر مالم يفرغ للؤذن من الاقامة ومالم تسق الصفوف ويرفع الامام صوبه بالتكبيرات ولايرفع المأموم صدوته الابقدر مايسمع نفسهو ينوى الامام الامامة لينال الفضل فان لم ينوصحت صلاة القوم اذا نووا الاقتداءبه ونالوافضل القمدوة ويسر بدعاء الاســـتفتاح والتعــوذ كالمنفرد وجهر بالفاتحسة والسورة في جيع الصبح وأولتي المغرب والعشاء وكذلك المنفرد ويجهر نقوله آمين في الجهرية

وكذلك الماموم ويقرن

لشئ عنى به من سلامة صدرك فهذه مد مهاد كرالانفاس التي تكاه تفيها بفضول ما كان يضرك لوقلت أستغفر اللة فريما يوافق ساعة عزيزة فيغفر الله الكافتر بجرأس مالك أوقل لااله الااللة فيكون لكمن الاجر والذخر مالايحيط بهوهمك أوتقول أسأل اللهالعاقية فربما يتفق حسن نظر نمستجيب الله تعالى دعوتك فنجوت من بلية الدنيا والآخرة ألا يكون من الخسران العظيم والغبن الفظيع أن تفوّت على نفسك كل هذه الفوائد الكرية وتجعل نفسك ووقتك في فضول أ فل مايزمك فيه الموم والحساب والحبس يوم القيامة ولقد أحسن القائل في قوله

واذاماهممت بالنطق فيالبا مه طل فاجعل مكانه تسبيحا

بهوالثالث البطن وحسبك أن مقصودك العبادة وان الطعام بذر العمل وماؤه منه بمدوو ينبت واذاخبث البذر لايطيب الزرع بل فيه خطر إن يفسد عليك ارضك فلاتفاح أبدا \* ومن ذلك ما داغنا عن معررف الكرخيأنه قال اذاصمت فانظر على أي ثين تفطر وعندمن تفطر وطعام من تأكل فسم من يأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه فلا يعود الى حاله أبداوكم من أكاة حرمت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورةوانالعبدليأ كلأ كلةفيحرم بهاقيام سنةفعليك أبها الرجلبالظر لدقيق والاحتياط البالغ الشديد في قو تك ان كانت لك عناية بقلبك وهمة في عبادة ربك هذا في أصل القور حتى يكون من وجهة معليك بالادب فيه والا كنت حالاللطعام مضيعاللايام اذقد علمنايقينا بل رأيناعيانا ان العبادة لابحيىء منهاشئ اذا امتلأ البطن وأن أكرهت النفس على ذلك وجاهدت بضروب الحيل فلا يكون لتلك العبادة لذة ولاحلاوة ولذلك قيل لاتطمع فى - لاوة العبادة مع كثرة الاكلواي نور في نفس بلا عبادةوفي عبادة بالماندة ولاحلاوة ولهذا المعنى قال ابراهيم بن أدهمر حماللة صحبت أكثر رجال اللة تعالى فى جبل لبنان فكان يوصو نني اذار جعت الى أبناء الدنياف ظهم بار بع خصال قل لهم من يكثر الاكل لايجد لذة العبادة ومن ينم كثير الايجدفي عمره بركة ومن طلب ارضاء الناس فآلا ينتظر رضا الرب ومن يكثر الكلام بالفضول والغيبة فلا يخرج من الدنياعلى دين الاسلام \* وعن سهل رحه الله أنه قال جاء الحبر كله في هذه الخصال الاربع وبهاصارت الابدال أبدالا اخاص البطون والصمت والاعتزال عن الخلق وسهر الليل \* وقال بعض العارفين الجوع رأس مالناو، عناه أن ما يحصل لنامن فراغ وسلامة وعبادة و-لاوة وعاروعمل افع بسبب الجوع والصبر عليه مله سبحاله ، وأما القلب فسبك أنَّه أصل الكل ان أفسسه فسدالكل وانأصلحته صلح الكل اذهوالشجرة وسائر الاعضاء أغصان ومن الشجرة تشرب الاغصان وتصلحوةفسد وأنه الملك وسائر الاعضاء تبعوأركان واذاصلح الملك صلحت الرعية واذافسد فسدت الرعية فاذن صلاح العين واللسان والبطن وغيره دليل على صلاح القلب وعمر الهواذا رأيت فيهخللا وفسادافاعلم انذلك منخلل فىالقلبوفساد وقعثم بل الفسادفية كثرفاصرف عنايتك اليه فاصلحه يصلح لكل بمرة نتستريح ثمأمره دقيق عسيراذهومبني على الخواطروهي ليست يحت يدك والامتناع من اتباعه امجهود طاقتك ففيه أقصى المشقة ولهذا المعنى صلراصلاحه أشد على أهل الاجتهادوالاهتمام بامرهأ كثروا كبرعندذوي البصائر \* وعن أبي يز يدرحه القرأنه قال عالجت قليم عشراواسان عشرا ونفسي عشرافكان فلي أصعب الثلاثة فهذه هذه يرمعليك بالاهتام بالخصال الاربع النيذكر ناهامن الامل والمجانى الاموروا لحسلوالكبر وانماخصصناهنه الاربعةمن بينسائر الخصال فيهذا الموضع وحضناعلى الاحتراس منها لانها على القراء خاصة اذهى تعتري سائر الناس عموما والفراءخصوصاً فتسكون أقبيح وأشنع رىالرجل القارئ يطول الامل ويعده نية خيرفيوقعه فىالكسل والتواني فىالعمل وتراهيستجول فى تحصيل منازل الخيرفينقطع عنهاأوفي اجابة دعاء عالم فيحرم منذلك أوفى الدعاءعلى أحدبسوء فيندم على ذلك كاذكر عن نوح عايه السلام وتراه يحسد نظراءه علىماآ ناهمالله من فضله حتى ربما يبلغ منه ذلك مبلغا يحمله على قبائع وفضا تمح لا يقدم عليها فاسق ولافاجر 🚜 وَهَذَا المعنى قالسفيان التُورَى رجمالة ما أخاف على دى الاالقراء والعلماء فاستنكروامنه ذلك فقالماأ نافلته أعاقالها براهيم النخعي رجهاللة تعالى وعن عطاء قال قاللي الشورى رحمامته احدروا القراء واحدرونى معهم فلوخالفت أودهملى فىرمانة فاقولانهاحاوةو يقولىانها حامضةما أمنتهان يسعى بدى الى ساطان جائر يه وعن مالك بن ديناراً تعقال الى أفعل شهادة القراء على جيع الخلق ولاأقبل شهادة بعضهم على بعض لانى وجدتهم حسادا وعن الفضيل أنه قال لا بنه اشترل دارآ بعيدة من القراءمالى ولقوم ان ظهرت سنى زلة هتكوني وان ظهرت على نعمة حسدوني وكذلك تراه يتمكبر على الناس ويستخف بهم مصعر اخده معبساوجهه كأنماعن على الناس عايصلي زيادة ركعتين أوكأ بماجاءهمن الله تعالى منشور بالجنةأ والبراءةمن النارأوكأ هاستيقن السعادة لنفسه والشقاوة اسائر الناس تممع ذلك يلبس لباس المتواضعين من صوف وغيره ويماوت وهذا الايليق بالترفع والكبرولايلائمه بل بناقصة ولكن الاعمى لا يبصر ، وذكر أن فرقدا السنجي دخل على الحسن وعليه كساءوعلى الحسن حلة فجعل بلمسها فقال الحسن مالك تنظر الى ثيابي ثياب أهل الجنة وثيابك ثياب أهل النار بلغني ان أكثر أهل النار أصحاب الاكسية تم قال الحسن جعلوا الزهد في ثيابهم والكعرف صدورهم والذي يحلفبه لاحدكم بكسائه أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه والىعذا المعني يشبر ذوالنون رجه الله حيثقال

في فلتجذر أيها الرجل من هذه الآفات الار بع التي ذكر ناها لاسها الكبر فان الثلاث الاول مداحض
 لوزلات فيهالوقعت في العصيان والكبرمد حض لوزلات فيه لوقعت في بحار الكفر والطغيان ولانفس
 حديث بابيس وفتنته أنه أفي واستكبر وكان من الكافرين والرجوع الى الله عزوجل أن يعصمنا
 جيعا بحسن نظر هانه الجواد الكريم
 ( فصل ) ورجلة الامرانك اذا نظر تبعقلك أيها الرجل فعلمت أن الدنيا لا بقاء لها وإن فقعها لا يق

﴿ فصل ﴾ وجالة الامرانك اذا نظر تبعقاك أيما الرجل فعلمت ان الدنيا لا بقاء ها وان فقعها لا يق بضرها وتبعانها من كذا لبدن وشغل القلب فالدنيا والعناسا الطويل في الآخر قالدى بضرها وتبعانها من كذا لبدن وشغل القلب في الدنيا في المناسبة المناسبة المناسبة في معادة ربك وتدع والتداف المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة عنوار رب العالمين الملك القاد الذي الكريم وصلحت ان خيرهم وتجعنب من ضرهم وتجعن محتامات لا تتخصر في صحبته والانتمام الافيالا بالالمناسبة تتنقض عنومة من المناسبة وأنساك بكتابة وما المناسبة والمناسبة على خاصة وأنساك بكتابة كان على المناسبة في الدنيا والآخرة بربال القادر القاهر من هذا الكيالها في والانقل عن كانده وصايده قطره به كوانته سيحالة من ولا المناسبة فالدنيا المناسبة في الدنيات المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة المناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في

المأموم تأمينه بتأميين الامام معا لاتعقيبا له ويسكن الامام سكتة عقيب الفائحة ليثوب اليسه فسه ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة لتمكن من الاسماء عد أقراءةالامامولايقرأ المأموم السورةفالجهر بةالااذالم يسمع صوت الامام ولا يزيدالامام على الثلاثة ف تسييحات الركوع والسجود ولايزيد فيالتشهد الاول بعدقوله اللهم صلءلي محمد وعلىآ لمعمد ويقتصرف الركعتين الاخيرتين على الفاتحة ولايطول على القوم ولابز مد دعاءه فىالتشهد الاخبر على قلىر تشهده وصلاته على رسسول الله صلى الله عليه وسلرو ينوى الامام عندالتسليم السلام علىالقوم وينوى القوم بتسليمهم جوابه ويلبث الامام ساعة بعد مايفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه ولايلتفت ان كان خلفه النساء لينصرفن أولا ولايقرم أحد منالقومحتي يقوم الامام وينصرف الامام حيث شاءعن يمينه أوشماله والبمين أحب البه ولايخص الامام قفسه بالدعاء فى قنوت الصبيح بليقول اللهم اهدنا ويجهربه ديؤمن القوم

ولايرفعون أيديهم اذلم يثبت ذلك في الاخسار ويقرأالمأموم قية القنوت من قول انك تقضى ولا يقضى علسك ولايقف المأموم وحمده ملىدخل الصف أويجر الى نفسه غيره ولاينبغي للأموم ان يتقدم على الامام في أفعاله أويساومه بل ينبغي أن يتأ خ ولايهوى للركوع الااذا انتهي الامام الىحد الركوع ولايهوى للسجود مالم تصلحبهة الامام الى الارض ﴿ آداب الجعة ﴾ اعرأن الجعة عيد المؤمنين وهويوم شريف خص الله عزوجلبه هذه الامة وفيه ساعةمهمة لايوافقها عبدمسل يسأل الله تعالى فيهاحاجة الاأعطاه اياها فاستعدهامن يومالجيس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفارعشية الخيس فانهاساعة توازى فبالفضل ساعةبوم الجعة والوصوم بوم الجعةلكن مع السبت أوالخيس اذجاء فيأفرادها نهيي فاذا طلع عليك الصمح فاغتسل فان غسل ومالجعة واجدعلي كرمحتلرأى ثابت مؤكد \* ثم تزين بالثياب البيض فانهاأحب الثياب الىاللة تعالى واستعمل من الطيب اطيب ماعد ك وبالغف

ومابيق فالماقى وأما الشيطان فوالله لقداطيع فمانقور المنتحصى فماضر وعامت جهالة هذه النفس وجامع الى المنتخص المنتخص في المنتخص في المواقب وجامع الى المنتخص والمسابان الذين ينظرون في الحمال ولا يقعلنون نفائلة الاذى و ينفرون من ممرادة الدواء فألجنها بالمجام القوي مان مرادة الدواء فألجنها بالمجام القوي من مرادة الدواء فألجنها بالمجام القوي المنتخصة المنتخصة من طول أمل أو مجانة وحسامه المنتخصة من طول المنتخصة من طول المنتخصة من المنتخصة المنتضة المنتضة المنتخصة المنتخصة المنتخصة المنتضاء المنتضاء المنتضة ال

(وقال آخر) هى النفس ماحلتها تنجمل ، وبروى ماعودتها تتعود (وقال آخر) صبرت عن اللذات حتى نولت » وألزت نفسي صبرها فاستمرت ومالذفس الاحيث بجعلها الذي » فان اطعمت نافت والانسات

فاذاعامت الذي وصفناه كمنت من الزاهدين في الدنيا الراغدين في الآخوة ﴿ واعلم ان من سعى باسم الزاهد فلقدسمى بالضامم عدوح وكفت من المنفردين النقطمين الى الله سيحانه الذين هم أهل الانس رخدم رب الطلين فتسكون كإقال القائل

تشاغل قوم بدنياهم ، وقوم تخاوللولاهم ، فألز، هم باب مرضاته ، وعن سائر اختاقي أغناهم يصفون بالليل أقدامهم ، وعين المهجر ترعاهم ، فعلو بي هم تم طوبي هم ، ها اذا بالتحية حياهم وكنت من الزاهدين المجاهدين في ابدا خواص ، من عباداتة تعالى الذين قال فيهم سبحاله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكنت من المتقين الذين هم سعادة الدارين وصرت حينتا أفضل من كثير من الملائكة المقرر بين اذايست هم شهوة تدعوالي قبيح ولانفس خبيثة وكنت فدخلفت هده المقية ا المطوياة الشديدة وراءك وسبقت العوائق كانها الى مقصودك ولا يمولنك فاله مع الاستعالة بالله والاعتصابه لهين نسأل المتعالف وهو خير مسؤل أن يمدك وايانا محسن توقيقه وعونه وتيسيره فاله المكافى لمكل مهم والاستعانة بدفي كل معضل فبيده الخاق والامي وهو على كل ثوع قدير فهذا ماأودنا ذكره في هذا الباب ولا حول ولا فوة الابائة العلى العظيم

﴿ الباب الرابع ف العقبة الرابعة وهي عقبة العوارض ﴾

م عليك الطالب المبادة وفقك الله بكف العوارض الشاغلة عن عبادة الته تعالى وسد سبيلها عنائا ثلا تشغل عن مقصودك وقد كو نا أنها أر بعة ، أحدها الزق وطالبة النفس بدالكواعا كفارته فالتركل فعليك بالتوكل عن القه سبعدا له في، وضع الزق والحاجة بكل حالودناك لامرين ، أحدهما التفرع العبادة ويتمشى الكصن الخبرحقه فان لم بكن متوكلا فلا بعدمن استغاله عن عبادة التقبسب الحاجة والزق والمسلحة اماظاهرا والماطنا المابطال وكسب بالبدن كعامة الراغيين والمابد كوارادة ووسوسة بالقلب كالمجمودين للعلقين والعبادة محتاج الى فراغ القلب والبدن ليحصل حقها والقرائع لا يكون الالمتوكلين بل أقول كل من هوضع في القلب لا يكاد يطمئن قلبه الا يشيء معاوم فلا يكاديتم له أمر خطير من دنيا واخزة وكثيراً ماسمعت من شيخى أبي مجد رجالية تعاليم ول إلى الامر بمشي في الما المرجلين متوكل أومتور في قلت وهذا كلاجهام في معناه فان المتهور يقصدا الامور على قوة عادة وجراءة قلب لا يشقت الى صارف بصرفاء وعاطر يعده فد خرى له الامور والمتوكل يقصدا الامور و على قوة و بصيرة وكال يقين بوعداللة سبحانه ونمام ثقة بضانه فلايا ف الى انسان يحوفه ولاشيطان يوسوسه فيفوز بمقاصده ويظفر بمطالبه ي وأماالخلق الضعيف فهوأبدا يكون بين نوكل وتردد وفتور وتحيركا لحمارفي معلفه والدجاج في قفصه يرمق ما تعودمن صاحبه لا يكادينفك من ذلك قد تفاعدت نفسه عن معالى الامور وانقطمت همته فلا يكاديقصدأ مراشر يفاوان قصده فلا يكاديظهر به ولايتمله ذلك أماتري أصحاب الهمم من أبناءالدنيا لم ينالوام تببة كبيرة ومغزلة خطيرة الابانقطاع قلوبهم عن أنفسهم وأموا لهموأ هليهم \* وأماالماوك فيباشرون الحروب ويكافون الاعداء اماهلكاواماملكا حتى تحصل لهم مرتبة الملك وعقد الولاية 😹 وقبل ان معاوية بن أبي سفيان لمانظر الى العسكرين يوم صفين قال من أراد خطيرا خاطر بعظيمته يه وأما التجار فيركبون المهالك براويحرا ويطرحون أنفسهم وأموالهم فىالمقاطع شرقاوغر باو يوطنون أنفسهم على أحد الامرين امافوت الارواح واماحصول الار باح حتى يحصل لهم بذلك كل ربح عظيم ومال جسيم وعاق نفيس ، وأما السوق الذي ضعف فلبه ورق عزمه فلا يكاديقطع القلب عن علاقته من نفسه وماله فهومن بيته الى دكا مطول عمره لا يصل الى مرتبة شريفة كالماوك ولاالى ربح عظيم كالتجار المخاطرين فان نالف سوقه ربح درهم على بضاعته فذاك له كثير وذلك لتعلق قلبه بشئ معاوم فهذافي الدنياوأ بنائها وأما أ بناء الآخرة فرأس مالهم هذه الخصلة التيهي التوكل وقطع القلب عن العلائق لما أحكموها وحصاوها حقاتفرغوا لعبادة الله تعالى وتمكنوا فىالتفرد عن الخلق والسياحة في الارض واقتحام الفيافي واستيطان الجبال والشعاب فصاروا أقوياء العبادورجال الدين وأحرار الناس وباوك الارض بالحقيقة يسيرون حيث يشاؤن وينزلون حيث يشاؤن ويقصدون من الامور العظام عاما وعبادة مايشاؤن لاعائق لهم ولاحاجز لهمدونهم فكل الاما كن لهم واحدوكل الازمان عندهم واحدواليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من مردأن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن مره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بمافى يداللة أوثق منه بمافى يده \* وعن سلمان الخواص لوأن رجلانوكل على الله سبحله بصدق النية لاحتاج اليه الامراء ومن دونهم وكيف يحتاج ومولاه الغني الحيد وعن ابراهيم الخواص أنهقال لقيت غلاما فى التيه كانه سبيكة فضة فقلت له الى أين ياعلام قال الى مكة قات بلازادو لاراحلة قال باضعيف اليقين الذي يقدر على حفظ السموات والارض قادر على أن بوصلتى الى مكة بالزادولار احلة فلمادخلت مكة فاذاهوفي الطواف يقول

یانفسسیحی أبدا ه ولانحی احدا الاالجلیل السمدا ه یانفس و تی کمدا نامارآنی قالیاشیخ آت بعده علی ذلك الشعف ه وقال آبو مطیع لحام الاصم بلغی أنك نقطع المفاوز پالتوكل من غیرزاد قال حام زادی أز بعة أشیاء قال ماهی قال ری الدنباوالاً سنو تملسكند تعالی واری الحلق كام عبید الله وعیالا رزاق والاسبلب كایها بید الله عزوجل و أری فضاء الله نافد الح جیع أرض الله ولفداً - سین من قال أری الزهاد فی روح وراحه ه قلو بهم عن الدنیا من احد اذا أبصرتهم أبصرت قوما ه ملاك الارض سیمنهم ماحه

ه وأما الامم الثانى الذى أو ضحى التصريم المصري فوعا هي ملاقا و لصيدم مهم المحتاه و المستميم مهم المحتاه و أما الامم الثانى الذى أو ضحى المنظر المتحافظ و المتحافظ و

تنظيف بدنك بالحلق والقصوالتقليم والسواك وسائرا نوع النظافة وتطييب الرائحة ثم بكرالى الجامع واسع اليهأ عملي الهينة والسكينة فقد فالصلى الله عليه وسلموز راحق الساعة الاولى فأكمأ تمآ فربيدنة ومنراس في لساعة الثانية فسكأنم قرآب بقرةومور راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاومن راح في الساعة الرابعة فكأنمافر بدجاجةومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة قال فاذا خرج الامام طويت الصحف ورفعت الاقلام واجتمعت الملائكة عذر المنبر يستمعون ويقال ان الناس في قربهم عند النظر الى وجه الله تعالى على قدر بكورهمالي الجمة عماداد-لمت الجامع فاطلب ألصف الاول فان اجتمع الناس ذلا تتخط رقامهم ولاعمر بين أيديهم دهم يصلون واجلس بقرب حائط أواسطوانة حتى لاعمرون بين يديك ولا تقعد حتى تصلى الشحية والاحسن أن تصلى أربع ركعات تقرأ فىكل ركعة خسسان مرة سسورة الاخلاص بني لخبر من فعلذلك لميمت حتى يرى

وانلسو فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فن لم يعتبر قولهولم يكتف بوعده ولم يطمئن الىضائه ولم يقنع بقسمه عملم يبال باص ، ووعد ، ووعيد ، فانظر ماذا يكون حاله وأية محنة تجيىء من هذاوهذه والله مصيبة شديدة ونحن منهافي غفاة عظيمة ولقد قال الصادق الامين صلى الله عليه وسل لابن عمر كيف أنت اذا بقيت بين قوم يخبؤن رزق سنتهم اضعف اليقين \* وعن الحسن رجه الله تعالى لعن الله أقو اما أقسم لهم ربهم فإيصد قوه ﴿ وقالت الملائكة عند نزول هذه الآية فورب الساءوالارض هلكت بنوآدم غضبوا الربحى أقسم لهم على أرزافهم، وعن أو يس القرى رضى الته عندانه قال اوعبت الته عبادة أهل السموات والارض لايقبل منك حنى تصدقه قيل وكيف تصدقه قال تكون آمنا بمانكفل اللهاك من أصرر فك وترى جسدك فارغا بعبادته ولقد قال له هرم ابن حيان أبن تأمرى ان أقيم فأوماً بيده الى الشام قال هرم كيف المعيشة بها قال أف لهذه القاوب لقد خالطها الشك ف انفعها المواعظ م و بلغنا ان نباشا باب على بدأ في يزيد البسطامي رجه الله تعالى فسأله أبويز بدعن حاله فقال نبشت عن ألف قبر فلم أروجوههم الى القبلة الارجلين فقال أبويز يدمساكين أولتك تهمة الرزق حوّلت وجوههم عن القبلة \* رذكرلي بعض أصحابنار حمه الله تعالى أنه رأى رجلا من أهل الصلاح فسأله عن حاله فقال هل سلمت باعانك فقال المايسل الايمان للتوكاين نسأل الله تعالى أن يصلحنا بفضَّله وأن لايؤاخذنا بما بحن أهله الهأرحم الرحين فهذه مده مه فان قلت فاخبرنا ماحقيقة التوكل وحكمه ومايازم العبدمنه في أمر الرزق \* فاعلم اله انمايتبين لك هذا في أر بعة فصول بيان لفظ التوكل وموضعه وحده وحصته 🚁 فاما اللفظ فانماهو توكل تفعل من الوكالة فالمتوكل على أحده والذى يتبخذه بنزلة الوكيل الفائم باص هالضامن لاصلاحه المكافى لهمن غير تكاف واهتمام فهذه جلته وأماالموضع فاعلمان التوكل اسم مطاق في ثلاثة مواضع أحدها في موضع القسمة وهو الثقة بالله لانه لا يفوتك ماقسم الكفان حكمه لا يتبدل وهذا واجب بالسمع والثاني في موضع النصرة وهو الاعماد والوثاقة بنصرالله عزوجل لكاذا مصرته وجاهدت قال تعالى فاذآ عزمت فتوكل على الله وقال ان تنصروا اللة ينصركم وقال تعالى وكان حقاعلينا نصر المؤمنين وهذا واجب الوعد والثالث فيموضع الرزق والحاجة فأناللة تعالى متكفل بما يقيم بنيةك لخدمته وتتمكن بهمن عبادته وذلك قوله تعالى ومن يتوكل علىاللة فهوحسبه وقال الصادق الامين صلى الله عليهوسلم لوتوكاتم على الله حق توكاه لرزقسكم كإيرزق الصبرتغد وخماصا وتروح بطانا وهذافرض لازمالعبد بدليل العقل والشرع جميعا وهذاهو الاشهر والابلغمنهأ عنىالتوكل فىموضع الرزق وهوالمقصودمن هذا الفصل فموضع التوكل اذنهمو الرزق وهو الرزق المضمون فما قاله العاماء بالله تعالى وانما يتضم لك هذا ببدن أقسام الرزق \* فاعرأن الرزقأر بعةأ قسام مضمو نومقسوم ومماوك وموعود م فالمضمون هو الغذاء وماء قوام المندة دون سائر الاسباب فالضان من الله تعالى لهذا المنوع والتوكل يجب بازائه بدليل العقل والشرع لأن الله تعالى كلفناخدمته وطاعتم إبداننا فضمن مايسدخلل البنية لنقوم بماكلفنا وقال بعض مشآيخ الكرامية كلاماحسناعلى أصابضان أرزاق العبادوا جبف حكمة اللة تعالى لثلاثة أشياء أحدها أنه آلسيد ونحن العبيد وعلى السيدكفاية مؤنة العبيدكما أن العبيد خدمة السيد والثاني انه خاقهم محتاجين الى الرزق ولم يجعل لهم سبيلاالى طلبه اذلا يدرون ما هورزقهم وأن هوومتي هوليطلبو مبعينه مون مكانه وفي وقته ليصاوا البه فوجب أن يكفيهمأ مرذلك ويوصلهم اليه والثالث أنه كافهم الخدمة وطلب الرزق الشاغل عنها فوجبأن يكفيهم المؤنة ليتفرغوا للخدمة وهذا كلاممن لم يحط باسرارالريو بيةوالقاتل بان الززق على الله واجب تائه وقدأ وضحنا في فن السكلام فساده ولنرجع الى المقصود من غرضنا \* وأماالرزق

مقعده من الجنة أويري له ولاتترك التحية وان كان الامام يخطب ومن السنة ان تقرأ في أربع وكعات سورة الانعام والكهف وطهو يسفان تقدر فسورة يس والدخان وألم السجدة وسورة اللك ولاندعقر اءة هذهالسورة ليلة الجعة ففهافضل كشر ومن لم يحسون ذلك فلكثر من قراءة سورة الاخلاص واكثار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليومخاصة ، ومهما خرج الامام فاقطع الصلاة والكلام واشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة والاتعاظ بها ودع الكلام وأسافى الخطبة فو الخيران من قال لصاحبه والامام يخطبأ نصت قفدالغاومن لغافلا جعةله أىلان قوله أنصت كلام فينبغي أن ينهيى غيره بالاشارة لا باللفظ ، ثم اقتدبالامام كما سبق فاذا فرغت وسلمت فاقرأ الفاتحة قبل أن تشكلم سبع مرات والاخلاض سبعا والمعوذتين سبعا فذلك يدصمك موراطعة المالجعة الاخرى يكون حوزا لك من الشيطان وقل بعد ذلك اللهم ياغني باحيد يامبدئ يامعيد بإرحبم ياودودأ غنني بحلالك

عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك نم صل بعدا لجعة ركعتين أوأر بعا أوستا مثنى مشنى فكل ذلك مروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة ثم لأزم المسجد الى المغرب أوالى العصروكن حسن المراقبة للساعةالشر يفةفانهامهمة في جيع اليوم فعساك أن مدركها وأنت خاشع الله متضرع \* ولاتحضر في الجامع مجالس الخلق ولا مجالس القصاص بل مجلس العلمالنافع وهوالذىيزيد في خوفَّك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيافكل علالايدعوك من الدنيالي الآخرة فالجهل أعود اليك منه فاستعد باللةمن عارلا ينفع هوأ كثر الدعاءعند طاوع الشمس وعندالزوال وعندالغروب وعندالاقامة وعند صعود الخطيب المنبر وعند قيام الناس الى الصلاة فيوشك أن تكون الساعة الشريفة في بعض هذه الاوقات واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وان قل فتجمع بين الصلاة والصوم والصدقة والقراءة والدكر والاعتكاف والرباط واجعلهذا اليوم

المقسوم فهوماقسمه المقسبحانه وكتتبه فى اللوح المحموظ بمايأ كلهو يشربه ويلبسه كل واحدبمقدار مقدر ووقتمؤقت لايزيد ولاينقص ولايتقدم ولايتأخ عمما كتب بعينه كإقال النبي صلى اللهعليه وسلم الرزق مقسوم مفروغ منه ليس تقوى تتى زائدة ولا فجور فاجر بناقصة \* وأما المماوك ف الملكه كل واحدمن أمو ال الدنياعلى حسب مافدر الله تعالى وقسم له أن يملكه وهومن رزق الله تعالى قال تعالى أنفقواعا وزقناكم أى ماملكناكم وأما الموعود فهوماوعد الله معباده المتقين بشرط التقوى حلالامن غيركة قال الله تعالى ومن يتنى الله يجعل له مخرجاو برزقه من حيث لا يحتسب \* فهذه أقسام الرزق والتوكل انمايجب بازاء المضمون منها فاعلذاك مه وأماحد التوكل فقرقال بعض شيوخنا أنه أتكال القلب الىالة بالانقطاع اليه والاياس عمادونه وقال بعضهم حفظ القلب الىاللة بموضع المصلحة بترك تعليقه على شئ دونه مه وقال الشيخ الامام أبوعمر رجه انته تعالى التوكل ترك التعلق والمتعلق ذكر قوام بنيتك عن مي دون الله تعالى \* قال شيخي الامام رجه الله التوكل والتعلق ذكران فالتوكل هو ذكر قوام بنيتكمن قبل الة تعالى والتعلق ذكر قوامها عمن دون الله والافاويل عندى ترجع الى أصلواحد وهوأن توطن قلبك علىأن قوام بنيتك وسدخلتك وكفايتك الماهومن الله عزوجل لاباحددون الله ولا بحطام من الدنياولا بسبب من الاسباب ثم الله سبحاله ان شاء سبب له مخاوقا أوحطاما وانشاء كفاه بقدرته دون الاسباب والوسائط واذاذ كريتذلك بقلبك وتوطنت عليه وانقطع القلب عن المخاوقين والاسباب بمرة الى الله سبحانه رحده فقد حصل التوكل حقه فهذا حده \* وأماحصن التوكل الباعث عليهفهوذ كرضان التهوحسن حصنهذ كرجلالاللة وكالهف علمه وقدرته ونزاهته عن الخلف والسهووالمجز والنقص فاذا واظب العبد على هذه الاذكار بعثنه على التوكل على الله سبحانه فيأمر الرزق \* فانقيل هل يلزم العبد طلب الرزق بحالما \* فاعلمأن الرزق المضمون الذي هوالغذاء والفوام لايمكننا طلبه اذهو شئ من فعلالله سبحانه للعبد كالحياة والموت لايقدر العبد على تحصيله ولادفعه ﷺ وأماالمقسوم من الاسباب فلايلزم العبدطلبه اذلاحاجة للعبدالى ذلك وانماحاجته الىالمضمون وهومن الله نعالى وفيضان الله تعالى يه وأما قوله تعالى وابتغوامن فضل اللةفالمرادبهالعلموالثواب وقيل بلهورخصة اذهوأ مهروارد بعدالحظر فيسكون بمعنى الاباحة لابمعنى الايجابوالالزام \* فانقيل لكن لهذا الرزق المضمون أسباب هل يلزمنا طلب الاسباب \* قيله لايازمك ذاك اذلاحاجة العبداليه اذاللة سبحانه يفعل بسبب و بغيرسبب فن أين يلزمنا طلب السبب ثمان الله تعالى ضمن الصضما المطلقامي غبرشرط الطلب والكسب قال الله تعالى ومامن دابة فى الارض الأعلى المتمرزقها ثم كيف يصبح أن يأمم العبد بطلب مالا يعرف كانه فيطلبه اذلا يعرف أى سبب منها رزقه الذى يذاوله لاغيروالذي يصيرسب غذائه وتر بيته لاغير فالواحد منالا يعرف ذلك السبب بعينه من أين يحصل له فلا يصح تكايفه فتأمل واشدافانه بين \* ثم حسبك أن الانبياء صاوات الله عليهم والاولياء المتوكاين لم يطلبوا رزقافيالأ كثروالاعهوتجردواللعبادة وبالاجاع أنهملم يكونواتاركين لامراللة تعالى ولاعاصين له تعالى في ذلك فتسن لك أن طلب الرزق وأسسامه ليس بامر لازم للعبد به فان قلتهليزيد الرزق بالطلب وهلينقص بترك الطلب قلت كلافا نهمكتوب فىاللوح المحفوظ مقدر ومؤقت ولانبديل لحكم اللهولانغير لقسمته وكتابه هذا هوالصحيح عندعاماننا رضي الله عنهم خلاف ماذهب اليه بعض أصحاب الم وشقيق قالوا ان الرزق لايز يدولا ينقص بفعل العبد لكن للال يزبد وينقص وهذافاسد لانالدليل فيالموضعين واحد وهوالكتابة والقسمة واليه الاشارة بقوله تعالى لكيلانأ سواعلى مافاتكم ولاتفرحواها آتاكم ولوكان الطلب زيدو بالترك ينقص لكان

من الاسبوع خاصة لآخ تك فعساه أن يكون كفارة لبقية الاسبوع ﴿ آداب الصيام ﴾ لابنيني ان تقتصر على مومرمضان فتترك التحارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفراديس فتتحسر اذا نظرت الى المائمين كما تنظر الى الكوك الدرى وهمفي أعلى علين والايام الفاضلة التي شهدت الأخبار بفضاها وبشرفهاو بجزالة الثواب في صيامها يوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشموراء والعشرالاول من ذى الحجة والعشر الاول من المحرم ورجب وشعبان وصوم الاشهرالحرممن الفضائل وهى ذوالقعدة وذوالحج والمحرم ورجب راحد فرد وثلاثة سردوهذه فىالسنة وأما فيالشهر فاولالشه وأوسطه وآخء والابام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأما في الاسبوع فيوم الاثنين والجيس والجعة فتكفر ذنوب الاسبوع بصوم الاثنين والخيس والجعة وذوب الشهرتكفر باليوم الاول من الشهرواليوم الاوسط والموم الآخ والايام البيض وتكفر ذنوبالسنة بصام

للامي والفرح موضع اذاهو قصروتوانىحتىفانهوجة وشمر حتى حصله وقالصلي اللهعليه وسلم للسائل هاك لولم تأنها لأنتك \* فانقيل فالثواب والعقابأيضا مكتوب فىاللوح المحفوظ ثميلزمنا طلب الثواب وترك موجب العقاب فهل يزيد بالطلب أو ينقص بالترك \* فاعلم أن طلب الثواب الماوجب لاناللة أمريه أمراحما وأوعدعلى تركه ولم يضمن الثواب على غيرفعل مناوزيادة الثواب والعقاب بفعل العبد، والفرق بينهما في نكتة وهي ماقاله بعص علمائنا ان المكتوب في اللوح قسمان فسم مكتوب مطلقامن غيرشرط وتعليق بفعل العبدوهوالارزاق والآجال أماترى كيف ذكرهما الله تعالى مطلقاغير مشروط قال الله تعالى ومامن دابة في الارض الاعلى الله رزقها وقال تعالى فاذاجاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون وقال صاحب الشرع عليه السلام أربعة قد فرغ منهن الخلق الخلق والرزق والاجل وقسم مكتوب بشرطمعلق مشروط بفعل العبد وهوالثواب والعقب أماترى كيفذ كرهما اللة تعالى في كتابه معلقا بفعل العبد قال تعالى ولوأن أهل السكماب آمنو اواتقوا لكفرنا عنهمسيآ تهمولأدخلناهم جنات النعيم وهذا بين فاعلمه ، فان قيل فنحن نجد الطالبين يجدون الارزاق والاموال والتاركين يعدمون ويفتقرون \* قيل له كأنك لايجد مع ذلك طالبا محرومافقيراوتاركافارغاس زوقاغنيا بليمان هذاهوالاكثر لتعلمان ذلك هوتقديرالعزيز العليم وتديير الملك الحكيم وأنشد أبو بكرمحد بنسابق الواعظ الصقلي بالشام رحدالله كم من قوى فوى في تقلبه \*مهذب الرأى عنه الرزق منتحرف \* وَكُمْ ضعيف ضعيف في تقايه كَأَنْهُ مَنْ خَلِيجِ الْبُحْرِ يَغْتَرَفُ \* هَـــــــا دَليل عَلَى أَنْ الاله له \* فَى الْحَلقُ سَرَخَهُ إِلِسَ يَسْكَشَفُ \* فانقلتهل تدخل البادية الازاد \* فاعلم أنهان كان الدفوة قلب الله تعالى والثقة البالغة بوعد الله فادخل والافكن كالعوام بعلائقهم \* والله المعتالامام اللعالى رجه الله يقول ان من جرى مع اللة تعالى على عادة الناس جرى الله معه على ما هوعادة الناس فى كـفاية المؤيَّة وهذا كلام حسن جداوفيَّة فوادْرجة لمن تأملها \* فانقلت أليس الله تعالى يقول وتزودوافان خير الزاد التقوى \* فاعلم أن فيه قولين أحدهما أنهزادالآخ ة ولدلك قال خير الزادالتقوى ولميقل حطام الدنيا وأسبابها والثاني أنه كانقوم لايأخدون زادافي طريق الحجلانفسهم انكالا على الناس ويسألون الناس ويشكون ويلحون ويؤدون الناسفام وابالزاد أمس نسيه على أن أخذ الزاد من مالك خرمن أخد مال الناس والاتكال عليهم وكمذلك نقول ﴿ فَان قلت فالمتوكل هل يحمل الزادمعه في الاسفار \* فأعلم أنه ربما يحمل الزادولايعاق القلب بهاله لامحالة رزقه وفيه قوامه وانمايعاق القلب باللة تعالى ويتوكل عليه ويقول ان الرزق مقسوم مفروغ منهوالله تعالى ان شاء أقام بنيتي بهذا أو بغره و بما يحمل بنية أحدى بان يعين مسلما أو يحوذ لك وليس الشأن في أخذ الزادور كموا عاالشأن فى القلب لا تعلق قلبك الابوعد اللة تعالى وحسن كفايته وضائه فكممن حامل للزادوقلبه معاللةدون الزاد وكممن تارك للزادوقلمه معالزاد دون الله تعالى فالشأن اذن للقلب فافهم هذه الاصول تكف المؤنة انشاء الله تعالى \* فان قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يح. ل الزاد وك الك الصحابة والسلف الصلح \* يقال له لاجرم ان ذلك مباح غير حوام وانما الحرام تعليق القلب بالزادوترك التوكل على الله سبحاله فافهم ذلك مم ماظفك برسول الله صلى اللةعليه وسلم حيث قال اللة تعالى لهوتوكل على الحي الذي لا يموت أعصاه فىذلك وعلى قلبه بطعام أوشراب ودرهم أودينار كالاوحاشا أن يكون ذلك بل كان قلمه مراللة تعالى وتو كاعطى اللة تعالى كاأمره فاله الذي لم يلتفت الى الدنيا باسرهاولم يمديده الى مفاتيه وخزائن الارض كلهاواكما كان أخذالزاد منه ومن السلف الصالح لنيات الخير لالميل قلوبهم عن آلله تعالى الىالزاد والمتبرالقصد على ما علمناك فافهم وانتهمن فسرتك وأفق من غفلتك وتفهم يرتبك الته فان فلت المنام الله والله وال

ان من كان ليس بدرى أفى الحسبوب نفع له أوالمسكروه ، لحرى بان يفوض مايد ... ... خرعه الله الذي يكفيه ، الاله الراك هو بالرأ ، فة أحنى من أمه وأبيه

والثانى من الامرين حسول الدائح والخبر فى الاستقبال وذلك ان الامور بالدوا فبسهمة فسكم من قرض ووتغير وكم من ضرف حلة تقو وكم من مع في هيئة في بدوا تسالجا هل بالدواف والامر ارفاذا اردن الامور قطعارا خنت فيها باختيارك متحكا فما أمرع ما تقع في هلاك وأن تلانسمر هو ولقد حكى أن بعض العباد كان يسأل الله أن بريه ابليس فقيل له سرااله افية فإى الاذاك فظهره الله تعالى فاصاراته العابد قصده بالضرب فقالله البيس لولا أنك تعيش ما تقسنة لاهلكتك وعاقبتك فاغتر بموله وقال فى نفسه ان عمرى بعيد طويل فأفعل ما أريد مم أنوب فوقع فى الفسق وترك العبادة فهاك فى هذه ما ينبهك على ترك الحكم في ارادتك واللجاح في مطاو بك يعدرك طول الامل أيضافاله الآفة المظهمة ولقد صدق القائل والك المطامع والاماني هو فسكماً منية جابت منيه

و را الذا المناد الوصنا من التسبيحانه وسألته أن يختار التماهو صلاحات القال الالخير والسداد ولا تقم الاعلى الصلاح قال التقسيحانه وسألته أن يختار التماه ولا تقم الاعلى الصلاح قال التقسيم بالعباد فوقا القسيا تسما كم وار حاق بال وعون سوء العذاب أمارى كيف أعقب تفو يضا الوقاية من الاسواء والنصر على الاعداء و بلوغ المراد فتألمل موفقا ان شاه التة تعالى و فان فلت بين لنامعى النفو بض وحكمه و فاعم أن مهنا في النفو بض وحكمه و فاعم أن مهنا في النفو بض وحكمه والنفو بض وحكمه والنفو بض وحكمه و النفو بين والمناب وفي الانعال كالمكفر والبدعة والمعصية فلاسبيل الى اوادة ذلك والذاتي مماد تم في النفو بين وحكم النفو بين والمناب وفي الانعال كالمكفر والبدعة والمعصية فلاسبيل الى اوادة ذلك والذاتي مماد المنافذ والمنافذ والمنافذ و النفو بين في النفو المنافذ والمنافذ و النفو بين في الدولة المنافز والمنافذ والمناف

المذ كورة ولاتظن أذأ صمت أنالصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط فقدقال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش بل تمام الصيام بكف الجوارح كابها عما يكره الله تعالى بل ينبغىأن تحفظ العين عن النظر الى المـكاره واللسان عن النطق بمالا يعنيك والاذن عن الاستماع الىماحرمانة فان الستمع شريك القائل وهوأ عد المغتابين وكذلك تكف جيع الجوارح كالكفالبطن والفرج فني الحـبر خمس يفطرن الصائم الكنب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الكاذبة وقال صلى الله عليه وسلم انما الصوم جنة فاذا كان أحدكم صائما فلايرقث ولا مفسق ولا يجهل فان امرؤ قاتله أوشاتمه فليقل انى صائم 🐙 ثم اجتهداً ن نفطر على طعام -لال ولاتستكثر فنزيدعلىماتأكاه كل ليلة لاجل صيامك فلا فرق اذا استوفيت ماتعتاد أن تأكله دفعة أودفعتين وانمالاقصود كسرشهوتك ونضعيف قوتك لتقوى بها عملي التقوى فلذا

ليختارلك ماهوخيرلك وقال الشيخ أبوعمررجه الله هوترك الطمع والطمعهوارادة الشئ المخاطر بالحكم فهذه عبارات المشايخ \* والذي نقول لك ان النفويض ارادة أن يحفظ الله عليك مصالحك فما لاتأمن فيه الخطرية وضد التفويض الطمع والطمع في الجاة يجرى على وجهين أحدهم افي معنى الرجاء تريدشيأ لاخطرفيه أومخاطرة بالاستثناء وذلك تمدوح غيرمنسوم كإقال الله تعالى والذي أطمع أن يغفرلى خطيئتي يوم الدين وقال الانطمع أن يغفر لنار بالخطايانا وهذا القسم ليس بمايحن فيه بسبيل ههناوالثاني طمع مذموم قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والطمع فاله فقر حاضر \* وقيل هلاك الدين وفساده الطمع وملاكه الورع \* قال شيخنار حه الله الطمع المنسوم شيآن سكون القلب الى منفعة مشكوكة والثانى ارادة الشئ المخاطر بالحسكم وهذه الارادة تقابل التفويض لاغيرفاعلمذلك \* وأما حصن التفويض فهود كرخطرالاموروا مكان الهلاك والفسادفيها وحصن حصنه ذكر عجزك عن الاعتصام عن ضروب الخطر والامتناع عن الوقوع فيها بجهلك وغفلتك وضعفك والمواظبة على مذين الذكرين تحملك على تفويض الاموركايها الى الله سيحا اموالتحفظ عن الحكم فيهاوالامتناع عن ارادنها الابشرط الخير والصلاح فهذه هذه وبالله التوفيق \* فان قيل لك ماهذا الخطرالذي يُوجبون التفويض لاجله في الامور 😹 فاعدلم ان الخطرف الجلة خطران خطرالشك بانه يكون أولا يكون وانك تصلاليه أولا تصل اليمه وهذا يحتاج الى الاستثناء ويقع فى باب النية والامل والثاني خطر الفساد بإن لاتستيقن فيه الصلاح لنفسك وهذا الذي يحتاج فيه آلى التفويض \* ثم اختلفت عبارات الائمة في الخطر فعن بعضهمان الخطر في الف عل هوأن تسكون دونه نجاة ويمكن أن يجامعه ذنب فالإيمان والاستقامة والسنة لاخطرفها ادلا يمكن دون الإيمان نجاة البتة والاستقامة لايجامعهاذنب فاذن تصحارا دةالايمان والاستقامة بالحكم \* وقال الاستاذر جهالله الخطرف الفعل مايمكن أن يعترض فيه مايكون الاشتغال بالعارض أولى من الاقدام على ذلك الفعل وذلك يقع في المباحات والسنن والفرائض ألاترى أنمن تضيق عليه وقت الصلاة وقصدأ داءها فعرض له ح يق أوغريق يمكنه انقاذه فالاشتغال بانقاذه أولى من الاقبال على صلاته فلاتصح اذن ارادة المباحات والنوافل والكثير من الفرائض بالحكم \* فان قيل كيف يصح أن يفترض الله على عبده شيأو يوعده على تركه ثم لا يكون له صلاح في فعله ﴿ فاعلم أن شيخنار حه الله قال ان الله تعالى لا يأمم العبد بشي الا وفيه صلاحه أذا تجردعن العوارض ولايضيق عليه فعلا فرضا بحيث لامعدل لهعن ذلك الاوله فيه صلاح وانمار بمايسب الله نعالى له عدر الاجله يكون العدول عن أحد المأمور بن أولى من الاشتغال بالآخ كاذك تافيكون العبد في ذلك معذورا بل مأجو رالابترك هذا الفرض بل بفعل الفرض الثاني الذي هوأولى بد ولقدسمعت الامامرجه الله في هذه المسئلة يقول ان كل مااقترض الله على عباده مورالصلاة والصوم والحبجونحوه ففيهاصلاح لامحالة للعبد وصحت ارادتها بالحكم قال فاتفق رأينا على ذلك فيق المباحات والنوافل اذن في هذا الحسكم فاعلمذلك فانعمن غوامض الباب وبالله التوفيق \* فانقل ه إينامه المفوض الهلاك والفساد والدار دار محنة ، فاعاران في الاغلب لا يفعل بالفوض الاالصلاح وقد يفعلبه فىالنادرغير الصلاح ولذلك ربمـا يخذله فيقع عن منزلة التفويض ولاصلاح للعبد فى الخذلان والوقوع عن منزلة التَّفو يضوبه قال الشيخ أبوعمرر حمالة \* وقبل لايفعل بلَّلفوض الامافيه صلاحه فما فوض الىاللهسبحانه والخدلان والقصور عن منزلة التفويض بمالايقع فيه التفويض اذلاشك فى فساد ذلك والتفويض أعمايقع فهايشك فى فساده وصلاحه وهذا أولى القولين عند شيخنارجه اللهاذلولا ذلك لما قو يت الباعثة على النفو يض ، فان قيل هل بجب أن يفعل

أكات عش ماقاتك فقد تداركت به مافاتك فـلا فائدة في صومك وقسد ثقلت عليك معدتك ومامن وعاء أبغض الىالله من بطن ملئ من حلال فكيف اذا كان مسن حوام فاذا عسرفت معنى الصوم فاستكثر منسه ما استعطعت فانه أساس العبادات ومفتاح القربات قال رسول الله صلى الله عليه وسلرقال اللة تعالى كل حسنة بعشر أمثالحا الى سبعائة ضعف الا الصوم فانه لي وأنا أجزى به وقال صلى الله عليه وسلم والذى تفسى بيده لخاوف فسم الصاعم أطيب عند اللهمن ريم المسك يقول اللهعز وجــل انما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لىوأنا أجزى به وقال صلى الله عليه وسلم للحنة باب يقال له الريان لايدخاه الاالصائمون فهذا القدر بمفيك من شرح الطاعات من بداية الهداية فاذا احتجت الى الزكاة والى الحسج أوالى مزيد شرح الصلاة والصيام فاطلسه بما أوردناه في كاب احياء عماوم الدين فإالقسمالتانى القولف اجتناب المعاصي اعلمان الدن شطران أحدهما

وترك المناهىوالآخر فعل الطاعات وترك المناهىهو الاشد فان الطاعات يقدر علهاكل أحمد وترك الشيهات لايقدرعلها الا الصديقون ولذلك قال صلىالله عليه وسلرالمهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه ۽ واعلم انـك انما تعصي الله بجوارحك وانماهي نعمة من الله علىك وأمالة الديك فاستعانتك بنعمة الله على معصيته غالة الحفران وخبانتك فيأمانة أودعكها الله غالة الطغمان فاعضاؤك رعاؤك فانظر كيف ترعاها فكالكراع وكالكم مسؤل عوزرعيته واعلمأن جيع أعضائك ستشهد عليك فى عرصات القيامة بلسان طلق ذلق أى فصبح تفضيحك به على رؤس الخلائق قالىالله تعالى يوم تشهدعليهمأ لسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهمهما كانوا يكسبون فاحفظ جيع بدنك وخصوصاأعضاءك السبعةفان جهنم لهاسبعة أبواب لكل اب منهم جزء مقسوم اولا يتعسبن لتلك الابوابُ الا من عصى الله مهدة الاعضاء السبعة وهي

بالمفوض ماهو الافضل \* فاعلم أن الابجاب مستحيل في حق المة تعالى فلا يجب لعباده عليه شئ وقد يفعل العبد الاصلح دون الانصل حكمة من فعله ألاترى أنه فدرالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ان ينامواطول الليل الىطاوع الشمس في بعض الاسفار حتى فاتتهم صلاة الليل وصلاة الفجر والصلاة أفضل من النوم ور بمايقد والعبد الغني والنعمة من الدنيا وان كان الفقر أفضل ور بمايقدر له الاشتغال بالازواج والاولادوان كان التجرد لعمادة الله عزوجل فضل فانه بعباده خبير بصيروهذا كمأأن الطبيب الحاذق الناصح يختار للريض ماءالشعير وانكان ماء السكر أفضل وأنفس لماعلم انصلاح علته في ماء الشعير والمقصو دلاهيد النجاة من الهلاك الاالفضل والشرف مع الفساد والهلاك \* فأن قيل فهل يكون المفوض مختارا \* فاعلم أن الصحيح عندعاما تناأنه يكون مختارا ولايقدح في تفويضه وذلك أن المعنى في اذا كان له صلاح فى الفضول والافضل فهو يريد من الله تعالى أن يسبب له الافضل كماان المريض يقول الطبيب اجعل دوائي ماء السكر دون ماء الشعيراذا كان لي صلاح في كايهما ليحصل لى الفضل والصلاح جيعا فكذاك العبداذا سأل الله تعالى أن يجعل صلاحه فعاهو الافضل ويسعبله ذلك ليجمع له القصل والصلاح جيعاولكن بشرط الهان اختار الله له الصلاح في غير الافصل أن يكون راضيا بذات \* فان قيل فلماذا كان للعبد أن يختار الافضل وليسله أن يحتار الاصلح \* فاعلم ان الفرق بينهما انالعبديعرفالافضل من المفضول ولايعرفالصلاح منالفسادلير يدهالحسكم ثممان معنى اختيارهالافضل أنهريد مناللة نعالى أنيجعل صلاحه فماهو الافضل ويختارله ذلك ويقدر لاأن للعبد تحـكما في شئ من ذلك فاعلمه \* فهذه جلة من دقيق هذا العلم وأمرار مولو لاأن الحاجة مستاليه لماتعرضنالا يراده لانه تلاطم بحارعاوم المكاشفة معاني اقتصرت على النكتة المفنعة في هذا الكتاب وقصدت الايضاح لينتفع به فول العاساء والمبتدؤن ان شاءاللة تعالى و بالله التوفيق ﴿ العارضالثالث القضاءووروداً نواعه ﴾ وانما كفايته فى الرضابه فعليك أن ترضى بقضاءالله عزوجل وذلك لامرين \* أحدهما للتفرغ للعبادة لانك اذالم ترض بالقضاء فتكون مهموما مشغول القلب أبداباله لمكان كذاولمذا يكون كآدافاذا اشتغل القلب بشئ من هذه الهموم كيف يتفرغ للعبادة اذ ليس لك الاقلب واحد وقد ملائه من الهموم وما كان وما يكون من أمر الدنيا فاي موضع بقي فيه لذكر الله ولعبادته وفكرالآخرة \* ولقدصدقشقيق رحمالله حيثقالان حسرةالامورآلماضيةوتدبير الآتية قدذهبت ببركة ساعتك هذه \* والثاني من الامرين خطر ماف السخط من غضب الله تعالى ولقدروينا فىالاخبار أن نبيا من الانبياء شكابعض ماناله من المكروه الى الله تعالى فارحى الله تعالى اليه أتشكوني ولست باهل ذم ولاشكوى هكذا بداشأ نكفي علالغيب فإنسخط قضائي عليك أتريد أنأغيراك نيالاجلك أمأ بدل اللوح المحفوظ بسببك فاقضى ماتر يددون ماأر يدويكون ماتحب دون ماأحب فبعزتى حلفت ائين تلجلج هذافى صدرك مرةأخرى لاسلبنك ثوب النبوة ولأوردنك النار ولاأبالي \* قلت فليستمع العاقل هذه السياسة العظيمة والوعيد الهائل معا نبياته وأصفيائه فكيف مع غيرهم ثم استمع قولة عزوجل لئن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى فهذا في حديث النفس وتردد القلب فكيف بمن يصرخ ويستغيث ويشكووينادى بالويل والصراخ من ربدالكريم المحسن على رؤس الملأ ويتخذله أعواناوأ صحاباوهذا لمن سيخط منة فكيف بمن هوفي السخط على الله تعالى جيعهمره وهدالمنشكا اليدفكيفيمن شكا اليغيره نعوذبالله من شرورأ نفسنا وسيات أعمالنا ونسأله أن يعفوعناو يغفرلنا سوء آدابنا و يصلحنا بحسن نظرهانه أرحمالراحين \* فان قيل فـــا معنى الرضا بالفضاء وحقيقة ذلك وحكمه \* فاعلم ان علماء اقالوا ان الرضائرك السخط والسيحط

ذكر غيرماقضي اللة تعالى بأنه أولى به وأصلح له فهالا يستيقن فساده وصلاحه فهذا شرط فيه فاعلم ذلك 🛊 فانقلت أليس الشرور والمعاصي بقضاء اللة تعالى وقدره فسكيف يرضى العب. وبالشر ويلزمه ذلك \* فاعلم ان الرضااعا بلزم القضاء وقضاء الشر ليس بشر واتما الشر هو المقضى فلا يمكون رضابالشريه وقدقال شيوخنا رحههالله تعالى انالمقضانأر بعة نعمة وشدة وخير وشر \* فالنعمة بحبالرضا فيهابالقاضي والقضاء والمقضى وبجب عليمه الشكر من حيث انهما نعمة واظهار النعمة عليه بابداء أثرالنعمة ﴿ والشُّدة بحب أيضا الرَّصَا فيها بالقاضي والقضاء والمقضى و بجب عليه الصدر من حيث انهاشة \* والخير بجب فيه الرضابالقاضي والقضاء والمقضى و بجب عليه ذكر المنة من حيت الهخير وفق له \* والشريجب عليه فيه الرضا بالقاضي والفضاء والمفضى من حيث الهمقضي لامن حيث انه شروكونه مقضا يرجع الى القضاء والقاضي بالحقيقة وهذا كاأنك ترضى منسعب المخالف أن يكون معاومالك لاأن يكون مذهبالك مركونه معاوما يرجع الى العلى فالرضاو المحبة انما يكونان بالحقيقة للعلم عدهب المخالف لا عدهبه فكذاك الرضابلة ضي \* فأن قيل فالراضي هل يكون مستزيذا \* قيل له نعم بشرط الخيروالصلاح دون الحسكم فلايخرجه ذلك عن الرضابل يدل على الرضافهو أولى لان من أعجبه شئ ورضى ذلك استزادمنه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضر الابن يقول اللهمبارك لنافيهوزدنامنه وفي غيره يقول وزدناخيرامنه وفي موضع من الموضعين لمبدل على أنه غيرراض بماقدراللة تعالىله منذلك 🚁 فان قلت فلم يذكرعن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشناء وشرط الخسر والصلاح مد فاعلم ان هذه الامورا عمات كون بالقلب وأن ما يقال باللسان عبارة عن ذلك فلامعتبر بترك عبارته مع حصوله بالقلب فاعلم ذلك موقنا ﴿ العارض الرابع الشدائد والمصائب ﴾ وانما كفايتها بالصريد فعليك بالصرفي المواطئ كاها وأنماذاك لامرين أحدهما الوصول الي العيادة وحصول المقصودمنها فانمبني أمرااعبادة كاها على الصبر واحمال المشقات فوزلم يكن صبورا لميصل الىشيم منها بالحقيقة وذلك أنامن قصد عبادة اللة تعالى وتجرد لها محقا استقبلته شدائد ومحن ومصائب من وجوه \* أحدها الهلاعبادة الاوفى نفسهامشقة وذلك كان كل هذا الترغيب فيه ووعد الثواب عليه اذلايتأتى فعلالعبادةالابقمع الهوىوقهرالنفس اذهىزاجرة عن الخير ومخالفةالهوى وقهر النفسمن أشدالامورعلى الانسان 🚜 وثانيها أنالعبد اذافعل الخيرمع المشقة لزمه الاحتياط لهحتي لايفسدعليه والاتقاءعلى العمل أشدمن العمل \* وثالثها أن الداردار تحنة فن كان فيهافلا بدلهمن الانتلاء شدائدها ومصائمها وذلك أقسام فنهاالمصيبة فيالاهل والقرابات والاخوان والاصحاب بللوت والفقد والفراق وفىالنفس بانواع الامراض والاوجاع وفىالعرض بقتال الناس اياه والطمعفيه والازدراءيه والغيبة والمكنب عليه وفى المال بالذهاب والزوال ولكل واحدمن هذه المصائب لذعة وحوقة من نوع غيرنوع الآخرفيحتاج الىالصبر عليها كلهاوالا فيمنعها لجزع والتلهف من التفرغ للعبادة مد ورآبعها ان طالب الآخرة أشد ابتلاءوأ كارمحبة أبداومن كان الى الله أقرب فالمصائب في الدنيا أكثر والبلاء عليهأشد أماتسمع قوله صلى الله عليه وسلم أشدالناس بلاء الانبياء ثمالعاماء ثم الامثل فالامثل فاذن من قصد الخيرو تبجرد الطريق الآخرة استقبلته هذه المحن فان لم يصبر عليها ولايكون بحيث لايلفت الماانقطع عن الطريق واشتغل عن العبادة فلا يصل الى شئ من ذلك \* ولقدأ عامنا التمسيحانه وتعالى بأتقاء المحن والمصائب وابتلائنا بهاوحقق ذلك وأكده فقال تعالى لتداون فيأموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الدين أوتوا الكتاب من قبله كرمن الذن أشركوا أذى كثيرا ثمقال وان تصبرواوتنقوا فانذلك من عزم الأمورفسكأ يقول وطنوا أنفسكم على أنهلابد

العين والاذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل يوأما العين فاتما خلقت ال لنهتدي بهافي الظلمات وتستعين سافي الحاجات وتنظر بهما الى عجائب ملكوت الارض والسموات وتعتبر عافيها من الآيات فاحفظها عن ثلاثأوأربع أن تنظربها الىغىر محرم أوالىصورة مليحة بشهوة نفس أوتنظر بهاالى مسلم بعين الاحتقار أوتطلعبهاعلى عيبمسلم وأماالادن فاحفظهاعن أن تصغى بها الىالبدعةأو الغيبة أوالفحش أوالخوض فى الباطل أوذك مساوى الناس فانما خلقت لك لتسمعها كلام الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمة أوليائه وتتوصل باستفادة العربها الى الملك المقيم والنعيم الدائم فاذا أصغيت بها الى شيغمن المسكاره صارما كان لل عليك وانقل ما كان سبب فوزك سب هلاكك فهذه غاية الخسران ولا تظان أن الأثم يختص به القائل دون الستمع فني الخبران المستمع شريك الفائل وهو أحد المغتابين \* وأما اللسان فانما خلق كالتكثر بهذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وترشد به لكم من أنواع البلايافان تصبروا فانم الرجال وعزائم كم عزائم الرجال فاذن من عزم على عبادة المه أ سبحاء بحب أولاأن بعزم على الصبر الطويل ويوطن نفسه على احمال المشاق العظيمة المتوالية الى الموت والافقد قصد الاسريق الاستورة فليجعل في نفسه أر بعمة أوان من الموت الايض والاحروالاسود والاخضر فالموت الايض الجوع والاسود ذم الناس والاحر مخالفة الشيطان والاخضر الوقائم بعضها على بعض» والثاني من الامرين ما في المبرمن خير الدنيا والآخرة في ذلك النجاق التجار الحالم بعنالي ومن بنق الله يجعل له مخرجار برزفه من حيث لا يحتسب في معناه من يتني الله تعالى الصبر يجمل له مخرجا من الشدائد في ومنها الظفر بالاعداء قال الله تعالى فاصران العاقبة المتقين في ومنها الظفر بالمراد عليهما السلامان آباء لك صبروافظفر والعامر إعسرات العاقبة المتقين في ومنها الظفر بالمراد عليهما السلامان آباء لك صبروافظفر والعامر كاصروا انظم كاغفروا وفيل كتب يوسف في جواب يعقوب عليهما السلامان آباء لك صبروافظفر والعامر كاصروا انظم كاغفروا وفيل كتب يوسف في جواب يعقوب

أخلق بدى التقدم على الناس والامامة قال تعالى وجماناهم أعمة بهدون بأحربا لماصبروا هو ومنها الشناء من القدم على الناس والامامة قال تعالى وجماناهم أعمة بهدون بأحربا لماصبروا هو ومنها الشناء من الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى قال المنطقة والمحتقل المنطقة والمحتقل المنطقة المنطقة والمحتقل المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة ال

الصبر مفتاح مارجی ، وکل خبر بهیکون ، فاصبر وانطالتالیالی فر بما أ مکن الحرون ، وربما نیل باصطبار ، ماقیل هیهات لا یکون ، ولفائل آخر صبرت وکان الصبرمنی سجیة ، وحسبات أن انتقائی علی الصبر سأصبر حتی بحدکم الله بیننا ، فاما الی بسر واما الی عسر

ه فعليك باغتنام هذه الخصائة الشريفة المحدودة وبغرائجه ودفيها تكن من الفائز بن والته تعبال ولى التوفيق و فان فلت فاحم أن فلطة العبرس طريق اللغة الحبس قال الله تعلى واصبر نفسك معهم وائما يوصف الته تعمال بالصبر على معنى حبسه العقاب عن المجروب فلا يعاجلهم عما لمعنى الدى هو من مساعى القلب سعى صبرا لا نه حبس النفس عن الحزيج والجزء فياقاله العلماء ذكر اضطرابك في الشدة وقيل الوادة الخروج عن الشدة بالمحبورة كم وحصن الصبرة كو مقاب الالشاء قووقه بواجها لا تربولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخير والخطر وحصن المدن أخصان المحبورة والمقالو وفي المحبورة عن عوض القدة تعالى والمحبورة والقالو وفيقاله المحبورة والمقالو وفيقاله المحبورة والمقالو وفيقاله المحبورة كوحسن عوض القدة ما يك وكريم الفرخ وفية المحبورة والمقالوفيق.

﴿فُصَلُ \* فَعَلَيْكُ بَقَطْعِ هَدْ وَالْعَقْبَةِ السَّدِيدَةِ الْمُنْيَعَةِ بِدَفْعِ هَذُ وَالْوَالِمَ وَأَرَاحَةُ عَلَيْهَا

خلق الله تعالى الى طريقه وتظهر به مافی ضمیرك مسن حاجات دينسك ودنباك فاذا استعملته فىغىرماخلق لەفقىكىفرت نعمة الله تعالى فمه وهو أغلب أعضائك عليك وعلى ساثر الخلق ولا يكب الناس في النار على مناخ هم الاحصائداً لسنتهم فاستظير عليه بغاية قوتك حتى لايكبك في قعرجهم فن الخيران الرجل لية - كام بالكامة ليضحك بهأ أصحاء فيهوى بهافىقعر جهنم سبعين خريفا وقتل شهيد في المعركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلرفقال قائل هنيأله الجنة فقال صلى الله عليه وسلم مايدريك لعله كان يسكلم فبالايعنيم ويبخسل عالا يغنمه فاحفظ لسائك من عانية (الاول)الكذب فاحفظ منه لسانك في الجد والهزل ولاتعةد نفسك الكذب مزلا فيدعوك الى الكذب في الجد والكذب من أمهات السكباز ثمانك اذاعرفت مدلك سقطت عدالتك وانتنى قولك ونزدريك الاعمان ونحتقرك واذا أردت أن تعرف قبح الكنب من نفسك فانظر الىكلب غيرك والىنفرة

نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقماحك لما جاء يەوكدلك فافعل فى جيع عيوبنفسك فانك لاتدرى فيج عبو بك من نفسك بل من غيرك فما استقبحته من غسرك يستقبحه غمرك منك لامحلة فلاترض لنفسك ذلك (الثاني) الخانسفي الوعد فاياك أن تعد بشير ولاتؤيه بليذني أن يكون احسانك الىالناس نعلا بلاقول فاناضطروت الى الوعدفاياك أن تخلف الا لمتجز أوضرورة فان ذلك من أمارات النفاق وخبائث الاخلاق قالعليه السلام ئلاث منڪڻ فيدفهو منافق وانصام وصلىمن اذاحدث كذب واذاوعه أخلف وإذا اثتمن خان (الثالث) حفظ اللمان من الغيبة والغيبة أشدمن ثلاثين زنيسة في الاسلام كذلك وردفى الخبر ومعنى الغيبة أن تذكر انسانا يما يكرهه لوسمعه فانت مغتاب ظالم وان كنت صادقا واياك وغيبة القراء للسرائين وهوأن تفهم القصود من غير تصريح فتقول أصلحه الله فقد أساءنى وغمني ماجر عليه فنسأل الله أن يصلحنا

وأياء فان مدا جع بين

والافلاندعك نذكر مقصودك من العبادة وتتفكر فيها فضلا على أن تدركها فتحصلها وان لكل واحدمنها شغلا شاغلا عاجلا وآجلا \* ثمان عظمها وأعضلها أمرالزرق وتدبيره فانه البلية الكبرى لعامة الخلقأ تعبت نفوسهم وشغلتقاو بهموأ كثرت همومهم وضيعت أعممارهم وأعظمت سياتتهم وأوزارهم وعدلت بهم عزباب اللة تعالى وخدمته الىخدمة الدنياوخدمة المخاوقين فعاشوافي الدنيا فىغفلة وظامة وتعب ونصب ومهانة وذل وقدموا الىالآخرة مفالدس بين أيديهم الحساب والعذاب ان لم يرحم الله تعمالي بفضله وانظركم آية أنزل الله تعمالي في ذلك وكم ذكر من وعده وضمانه وقسمه على ذلك ولم نزل الانبياء والعلماء يعظون الناس ويبينون لهم الطريق ويصنفون لهم الكتب ويضربون لهمالامثال ويخوفونهم باللة تعالى وهم معذاك لايهتدون ولايتقون ولايطمشون بلهم فى غمرة من ذلك لايزالون يحافون أن يفوتهم غداء أوعشاء وأصل ذلك كله فلة التدبر لآيات التأمل لاقوال الصالحين معالاسترسال لوساوس الشيطان والاصغاء الى كلام الجاهلين والاغترار بعادات الغافلين حتى تمكن الشيطان منهم ورسخت العادات في قلوبهم فنادى بهمذلك الىضعف القاب ورقة اليقين \* وأما الاخيار الذين همأ ولوا الابصار وأرباب الجدو الأجهاد فابصر واطريق السهاء فإبعبؤا باسباب الارض واعتصموا بحبل الله فلم يكترثوا بعلائق الخلق وتيقنوابا إياالله نعالى وأبصروا طريقه فليلتفتوا الىوساوس الشيطان والخلق والنفس فاذاوسوس لهمشيطان أونفس أوانسان بشئ قاموامعه بالمناقشة والمدافعة والمحالفة حتى ولى الخلق عنهم واعتزل عنهم الشيطان وانقادت لهم النفس واستقام لهمالطريق المستقيم على ماذكر عن ابراهبمن أدهم رحمالته الهلما أرادأن بدخل المبادية أتاه الشكان فقوفه بان حذه باديةمهلكة ولازاد معك ولاسبب فعزم على نفسه رجه الله ان يقطع البادية على تجرده ذلك وأن لا يقطعها حتى يصلى تحتكل ميل من أمياط األف ركعة وقام يماعزم عليه وبق في الباية اثنتي عشرة سنة حتى ان الرشيد حج في مض الك السنين فرآه تحت ميل يصلي فقيل إه هذا ابراهم ابن أدهم يصلى فأناه فقالله كيف بجدك يآأ بالسحق فأنشأ ابراهيم يقول

نرقع دنیانا بتمریق دیننا ﴿ فلا دیننا یُبھی ولا مانرقع فطو ہی لعبد آثر اللہ ربہ ﴿ وجاد بدنیاہ لما یتوقع

وعن بعض الصاخبين وحمالتمانه كان في بعض البوادى فوسوس امالشيطان باتناكم متجرد وهذه بادية ملك الاعمران فيهاولاناس فعزم على نفسه بان بضى على بحرده وان يقرك الطريق حتى لا باخشهن الناس ولا بأخسس والعسل م عدل عن الشارع ومرعلى وجهدها محاقال رحمه الله فسيرتما المعرقم وميت بنفسي الى الناس ولا بأخس معلم المعلم الابتصار في فسيرهم القد عزوجل حتى وقفوا على فعمت عينى فدنوا من وقاوا هالما الابتصار وعلى منقطع غشى عليه من الجوع والعطش فها تواسمنا وعسلا بحعلى في له المديني فأتوا بسم وعسل منقطع غشى عليه من الجوع والعطش فها تواسمنا وعسلا بحعلى في له المديني فأتوا بسموعسل فسددت في وأسناني فأتو ابسكين يما لمون في حتى يفتحوه فن حتى المنافق الما راواذلك من فالواجنون أنت فلت الاوالحديث تعالى فالما رأواذلك من فالواجنون أنت فلت الاوالحديث المعالى بعض ماجرى لمع الشيطان فتجبوا من ذلك هوعن بعض مشايخنا رجهها لمة قال زلت في بعض أسفارى في أنها لتعلم مسجدا بعيد عن الناس وكنت المسجد بين الناس وكنت المسجد بين الناس لومرت الى مسجد بين الناس لومرت الى مسجد بين الناس لا مرت الى مسجد بين ولا الناس لا آك أهله وقاموا بكفائك فقلت الأبيت الاههناد على عهد المهان لا كل سأ الالحلواء ولا آكل حتى يوضع في في المعة المعامن المناس ولا الناس لا آك أهله وقاموا بكفائك فقلت الأبيات الاهمناد على عهد المهان عن من الميل اذا أنا

٥٧ بانسان يدق الباب ومعه سراج فاما كئرالدق فتمحت الباب فاذا أنابيجوز معهاشاب وقد دخلت فوضعت بين يدى طبقامن الخييص وقالت هذا الشاب ولدى صنعت له هذا الخسص وج ي بينا كلام فحلف انلايأ كل حتى يأ كل معدر جل غريب أوقالت هذا الغريب الذي في المسجد فكل رجك الله فاخفت تضعف فمي لقمةوفي فمولدها لقمةحتي اكتفينا ثم الصرفا وأغلقت البابعلي متحجبا بماجري فهذه وأمناهمامن مجاهدات الصالحين ومنافضتهم للشيطان فانالك في ذلك فو اندلانة احداها أن نعلم ان الرزق لايفوت من قدرله بحال والثانية أن تعزان أمر الرزق والتوكل لمهم جداوا ن الشيطان فيه غوائل ووساوس عظيمة حتى انمشل أولتك الاعة الزهاد لم يتخلصوا من ذلك ولم يبأس منهم الشيطان بعدطول تلك الرياضات وكثرة المجاهدات التي سيقت طمحتي يحتاجوا الى دفعه مهذه المناقضات ولعمرى انمن جاهد النفس والشيطان سبعين سنة لايأمن أن يوسوساله كما يوسوسان للمبتدئ فىالعبادة بللفافل لم يجتهد ساعة في الرياضة ولوظفر ابه لفضيحاً وأهدكاه هلاك الغافلين المغترين وفي ذلك عبرة لاولى الابصار والثالثة أن تعلم أن الامر لا يتم الابالجد المحض والمجاهدة البالغة فاتهم كانوا لجاود ماويدنا وروحا مثلك بل كانوا أنتحف أبدانا وأضعف أركاناوأدقء ظامامنك ولسكن كأنت لهم قوة العلم ونور اليقين وهمة أمر الدين حتى قوواعلى مثل لك المجاهدات والقيام بحق الك المقامات فأنظر لنفسك رحنا التمواياك وداوهامن هذا الداء المعضل لعلك تفليران شاءاللة تعالى ﴿ فَسَلَ مُ اعلِهِ بِعِدَ هَذِهِ الجَلَّةِ أَنْ مُحِرِدِ لَكَ نَكَتَا وَجِدَتُهَا مُحِيثُ يَكَثُ فَى القلب اذا تَذَكَّ تِمَا وَمَكُوبُكُ مؤنةهذا الباب وتدعك على واضحتمر الحق إن تأملتها وعملت بهاواللة سيحا والوفق والاولى أن تعل أناللة تعالىضمن الرزق لعباده في كتابه فقدضمن رزقك ونكفل لكبه فيأتقو ل لوعدك ملكمن ماوك الدنيا أنه يضيفك اللياة ويعشيك وأنتحسن الظنبه أنهصادق ولا يكذبولا يخلف الوعد بللووعسدك بذلك سوقى أويهودى أونصراني أومجوسي مستور عندك بظاهره عفيف فى مقالته ألست تثق به و يوعده وتطمئن بقوله ولاتهتم لعشائك تلك الليلة انكالاعليه فبالكوقدوعدك اللة تعالى وضمن المارز قكوتكفليه بلأ فسم عليه في غيرموضع وأنت الانطمان بوعده والاتسكن الى قوله وضائه ولاتنظرالي قسمه بل يضطرب قلبك ويهتم فياهمامن فضيحة لورأيت وبالهما من مصيبة لوعامت حالما \* وعن على بن أ في طالب رضي الله عنه قال أتطلب رزق الله من عندغبره ، وتصبح من خوف العواقب آمنا وترضي يصرافوان كانمشركا م ضميناولاترضي يربك ضامنا

كا تلكلم تقرأ بماني كتابه \* فأصحت منحول المقين ساينا

ولهذا المدني ينجرهذا الامرالي الشك والشبهة ويخاف على صاحبه والعياذ بالله سلما لمعرفة والدين ولهذا المعنى قالسبحانه وعلى الله فتوكلواان كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون فسب المؤمن المهتم لام دينه هذه النكتة الواحدة ولاحول ولأقوة الابالله العلى الظيم \* والثانية أن تعلم أن الرزق مقسوم صح ذلك فى كتاب الله تعالى وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم ان فسمة الانتبدل ولاتنغيرفان أنكرت القسمة أوجوزت نقضها فذلك باب الكفر نقرعه نعوذ بالته وان عامت أنهحق لا يتغيرفاي فائدة في الاهمام والطلب الاالذل والهوان في الدنيا والشدة والخسران في الآخ و راذلك قال صلى الله عليه وسلم مكتوب على ظهر الحوت والثور وزق فلان بن فلان فلا بزدادا لحريص الاجهداوفي ذلك يقول شيخنار حهالله انمافدر لماضغيك أن يصغاه فلا يمضغه غيرك فكل رزقك ويحك بالعز ولاتأ كلمبالذل وهذه نكتة مقنعة للرجال يه والثالثة ماسمعت من شيخي الامام رجه للله يحكي عن

خشن أحدهما العبة اذبهاحصل التفهم والآخرة تزكية النفس والثناء عليها بالتحرج والملاح ولكن ان كانمقصود لكمن قولك أصايحه الله الدعاء فادع له في السر وان اغتممت مسده فعلامته انك لاتريد فضيحته واظهار غببته وفي اظهارك الغم بعيبه اظهار الغيبة ويكفيك زاجراعن الغيبة قوله تعالى ولايغتب بعضكم بعضا أيحبأ حدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه فقد شهك الله با كل لحم الميتة فما أجدرأن تحترزمنهاو عنعك عن غيبة المسلمين أمر لوتفكرت فيه وهو أن تنظرفى نفسك همل فيك عيب ظاهرأو باطن وهل أنت مقارف معصة ممرا أوجهرا فاذا عرفت ذلك من تفسك فاعدأن عجز وعن التنزه عمانسته المه كتعزلة وعنره كعنرك وكاتكره أن تفتضح ونذكر عيوبك فهوأ يضايكرهه فانسترته ســ تر الله عـــك وان فضحته سلط اللهعليك ألسنة حمدادا عزقون عرضك في الدنيائم فضحك الله في الآخة على رؤس الخالائق يوم القيامة وأن نظرت الى ظاهرك وباطنك فلر تطلع فيهما علىعيب ونقصف

الاستاذرجه النةانه كان يقول ان مايقنعني ف أمر الرزق اني تذكرت وقلت في نفسي أيس هذا الرزق للحياة والعيش والميتمايصنع بالرزق فاذاكانحياة العبد فى خرانة الله تعمالي وبيده فكذلك الرزق انشاء يعطيني وانشاء يمنعني وهوغيب عني موكول الىاللة تعالى يدبره كيف يشاءوأ ناساكن النفس بذال وهذه نكتة لطيفة مقنعة لاهل التحقيق والرابعة عاذكر بافي هذا الفصل أن الله تعالى ضمن رزق العبادولم يضمن الاالرزق المضمون الذي هو الغذاء والنربية وفيه القوام والعدة ﴿وَأَ مَا الاسبابِ﴾ مو. الطعام والشراب فالعمد اذابحر دلعبادة اللة تعالى وتوكل على الله فريما يحبس عنه الاسباب فلايعبأن بذلك ولايضحر لماعلممن حقيقة الامرأن الضمان لقوام البنية والتوكل على الله سبحاله انماهو فى هذا المعنى لاغيروا لمنتظر من الله تعالى هذا المعنى وأن الله تعالى لامحالة يمده بالقو ة ليقوم محق العمادة والخدمة مادامله أجلونكايف العبادة وهذاه والمقصود واللة سبحانه قادرعلي مايشاءان شاءأن يقيم بنية عبده بطعاموشرابأو بطين وتراب أو بتسبيح وتهليل كالملائكة وانشاء بغرهذا كالهفليس مطاوب العبد الاالقوام والقوة للعبادة ليسالا كل والشرب وشدة الشهوة ونيل اللذة فلااعتباراذن بالاسباب ولهذا المعنىقو يتالعبادوالزهادعلى الاسفاروطي الليالي والايام فنهممن لميأ كلعشرةأيام ومنهمو لم يأكل شهراوشهرين وهو على قويه ومنهمين كان يستف الرمل فيحعله الله تعالى له غذاء نحوماذ كرعن سفيان الثورى رحه التدأنه نفدت نفقته بكلة فكثخسة عشر يو مايستف الرمل وقال أبومعارية الاسودرأيت ابراهيم بن أدهم يأ كل الطين عشرين يوما وعن الاعمش قال قال لى ابراهيم التميى رحالتة تعالىما أكاتمننشهر قلتمنا شهرقال والشهرين الاأن انساناناشدني الله على عنقودمو، عندفا كاتمه فانا أشتكي بطني \* قلت أناولا تعجبين من ذلك فان لله تعالى القدرة على مايشاء مثلهذا المريضتراه لايأ كلشهراوهوجي يعيش والمريضعلي كلحالأضعف نفساوأرق طبعا من القوى وأما الذي عوت جوعافد الثأجل حضره كالدي عوت شبعا وتخمة ولقد بلغني عن أبي سعيدا لخراز رحماللة أنهقال كان حالى مع الله سبحانه أن يطعمني ف كل ثلاثة أيام فدخات البادية فضت على ثلاثة أيام ماطعمت فلساكان في اليوم الرابع وجدت ضعفا فجلست مكانى فاذا بهانف يقول يا أباسعيدا يماأحب اليك سبب أوقوى فقلت الالاالقوى فقمت من وقني وقداستقلات فاقت اثني عشر بوما ماطعمت والاوجدت ألمالذاك عد فامااذارأى العبداحتباس الاسباب عنه وعلم من نفسه التوكل على الله فلستيق أن عده الله تعالى بالقوة فلا يضحر نآلذاك بلحقه أن يشكر الله تعالى على ذلك شكراكثيرافان لهالمنة والصنع اللطيف اذرفع عنه المؤنة وأعطاه المعونة وحصل له الاصل والمقصود ودفع عنه الثقل والواسطة وخ قاله علائق العادة وأراهطريق القدرة وشبه حاله بحال الملائكة ورفعه عن حالة الهائم والعامة في تلك الكرامة فتأمل هذا الاصل الكبير نغنم الريح الكثير العظيم أن شاءالله تعالى \* قلت أيضا ولعلك تقول انك أطنبت في هذا الفصل خلاف شرط الكتاب \* فأقول العمر الله انه لقليل في جنب ما يحتاج البه في هذا للعني اذهوأ هم شأنافي العبادة بل عليه مداراً مر الدنبا والمبودية فن الهمة في هذا الشأن فالمستمسك بذلك ولبرعه حقه والافهوغن المقصود بمعزل والذي بدلك على بصيرة عاماء الآخ ةالعارفين باللة أنهم بنوا أمرهم على التوكل علىالله والتفرغ لعبادة الله وقطع العلائق كلهافكم صنفوامن كمتاب وكمأوصوا بوصية وقيض الله لهمأ عوانامن السادة وأصحاباحتي يتمشى لهممن الخير ألمحض مالم يتمش لطائفة من طوائف الأئمة الازهاد الكرامية فانهم بنوامذهبهم على أصول غيرمستقيمة ومازلنا أعزة مادمناعلى منهاج أئمتنا نخر جمن معابد الومدارسنا كل حين أماامام فى العركالاستاذ أبي اسحق وأبي حامدوأ في الطيب وابن فورك وشيخنا الامام وأمثاهم من السادة

جهلك بعيوب نفسك أقبح أتواع الحاقة ولاعيب أعظم من الحق ولوأرادالله بك خدرا لبصرك بعيوب نفسك فرؤيتك نفسك بعين الرضاغاية غباونك وجهلك ثمان كنتصادقا في ظنك فأشكر الله تعالى عليه ولاتفسده بسببالناس والتمضمض في اعراضهم فان ذاك من أعظم العيوب (الرابع) المراء والجدال ومناقشة الناس فى السكارم فداك فيه ايداء لليح طبو تجهيل له وطءن فيه وفيه ثناء على النفس وتزكية لهاعزيد الفطنة والعلرثم هومشوش لاعيش فانك لايماري سفيها الا و يؤذيك ولاتماري حليا الاويقايك ويحقدعليك وقدقال صلى الله علمه وسل من ترك المراء وهومبطل بنى الله الميتافير بض الجنة ومن ترك المراء وهومحق ين الله له متافي أعلى الجنة ولاينبغي أن يخدعـــك الشيطان ويقول لكأظهر الحق ولانداهن فيه فان الشميطان أبدا يستحر الجق إلى الشر في معرض الحسير الانكن ضحكة الشيطان يسمخربك فاظهارك الحق حسنمع من يقبله منك وذلك بطريق النصيحة في الخفية

واماصديق فى العبادة كافى استحق الشيرازى وأفى معيدالصوفى ونصرالقدسى وغيرهم عن فاقى الامة عاما وزهدا حتى ضعفت القلوب من بعضنا وتلطيخنا بشئ من العلائق التي ضررها أ كثر من نفعها فتراجعت الاموروتقاعدت الهم وطارت البركات وزالت اللغات والحلارات فلا يكاد يصفولا حد عبادته أو يحصل له علم وحقيقة وإن اللمة التي نظهر منا الآن ليست الاعن بق على منهاج أسلافنا وشوخنا المتقدمين كالحرث المحاسى ومحمد بن الدريس الشافى والمزنى وحوملة وغيرهم من أعة الدين وجهم الله أجعم الله المعين فهم كاقال القائل

وما صحيوا الايام الا تعففا » وما وجدوا من حب سيدهم بدّا أفاضل صديقون أهل ولاية » الى سيدالسادات قدجعاواالقصدا تحملل عقدالصبر من كل صابر » وماحلتالابام من عقده عقدا

وكنافي الصدر الاول ماوكافصر ناسوقة وكنافر سانافصر نارجالة وليتنالا ننقطع عن الطريق عرة والله المستعان على المصائب وهو المسؤل أن لايسلبناهذا الرمق انهجوادكريممنان رحبم ولاحول ولاقوة الاباللة العلى العظيم ﴿وأماالتفويض فتأمل فيه أصلين احدهماأ نك تعلم أن الاختيار لا يصلح الالمن كان عالمابالامور بجميع جهاتها وظاهرها وباطنها وحالها وعاقبتها والافلايأ من أن يختار الفساد والهلاك على مافيه الخير والصلاح ألاتري أنكلوقلت لبدوى أوقروى أوراعي غنم انقدلي هذه الدواهم وميزلي بين جيدهاورديمها فالهلابهتدي لذلك ولوقلت لسوقي غيرصيرفي فربما يعسرأيضا فلاتأمن اذن الابان تعرضها على الصيرفي الخبير بالذهب والفضة ومافيهمامن الخواص والاسراروهذا العلم المحيط بالامور منجيع الوجوه لايصلح الاللةرب العالمين فلايستمحق اذنأ حدأ ن يكون له الاختيار والتدبير الااللة وحده لآشر يك له ولذلك يقول عزمن قائل ور بك يخلق مايشاء و يختارما كان لهم الخيرة أثم قال تعالى وربك يعلم مانكن صدورهم وما يعلنون \* وحكى أن بعض الصالحين قيل له من قبل الله تعالى سل تعط وكان موفقافقال ان عالما بحميع الوجوه يقول لجاهل من جيع الوجوه سل تعط أيش أعلم ماذا يصلحلي فاسأله واحكن اخترأ نت لى فهذه هذه والاصل الثاني ما تقول أوأن رجلاقال الث أناأ قوم بجميع أمورك وأدبرجيع ماتحتاج اليه من مصالحك ففوض الامركاه الى واشتغل أنت بشأنك الذي يعنيك وهو عندك أعلمأهل رمانك وأحكمهم وأقواهم وأرجهم وأتقاهم وأصدقهم وأوفاهم ألست تغتنم ذلك وبعدهأ عظم لعمة وتمتن منهأ كبرمنة وتقدم لهأو فرشكر وأجل ثناءهم أذا اختاراك شيأ لاتعرف وجه الصلاح فيه فلاتصحراناك بلتنق وتطمأن الى تدوره وتعارأته لايختاراك الاماهوا لخمر وماينظرالك الاالصلاح كيفما كانالام بعلماوكات الامراليه وضمن ذلك فالكاذن لانفوض الامر الحاللة ربالهالمين سبحاله فهوالذي يدبرالامركاه من الساء الىالارض فهوأعلم كل عالم وأقدركل قادر وأرحم كل راحمواغني كلغني ليحتار اك للطيف علمه وحسن لديره مالا يبلغه علمك ولايدركه فهمك واشتغلأت بشأتك الذي يعنيك في عافيتك وإذا اختاراك أمرالاتعا وجهمره رضيت بذلك واطمأ ننت اليه كيفما كان فهوالصلاحوالخيرفتأمل واشدا انشاءالله وبالله التوفيق ، وأماالرضا بالقضاء فتأمل فيهأصلين مقنعين لامزيد عليهما أحدهما مافى الرضامن الفائدة في الحال والمساسل \* أماالفائدة في الحال ففر انح القلب وقلة الهممن غيرفا تدة والملك قال بعض الزهادر حماللة اذا كان القدرحقا فالهم فضاءوأصله آلخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعو درضي الله عنه ليقلهمك وماقدر يكن ومالم يقدرلم يأتك هذاه والكلام الجامع النبوى البالغ ف قاة لفظه وكثرة فاثدة معناه وأما الفائدة فيالما لفئواب اللة تعالى ورضوانه قال الله تعالى رضى الله عنهم ورضواعنه ومافي

صيغة وهيئة ويحتاج فيهاالى تلطف والاصارت فضيحة وصار فسادها أ كشرمن صلاحها يؤومن خالط متفقهة المصرغاب على طبعه المراء والجدال وعسرعليه الصمتاذألق عله علماء السوء أن ذلك هو العضل والقدرة على المحاجة والمناقشة هو الذى يتمدح بهففر منهم فرارك من الاسد، واعلم انالراء سبب المقت عند اللهوعندالخلق يدالخامس تزكية النفس قال الله تعالى ذلانزكوا أنفسكم هو أعلم مرانق \* وقبل لبعض الحكاء ما الصدق القبيح فقال ثناءالمرء على نفسه فاياك أن تتعود ذلك واعرأن ذلك ينقص من قدرك عندالناس ويوجب مقتك عند الله فاذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لايز بدفي قدرك عندغبرك فانظر الى أقرانك اذاأثنوا عملي أنفسهم بالفضل والجاه والمال وكنف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك وكيف تذمهم عليه اذا فارقتهم فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك يدمونك فىقلو بهمناجزاوسيظهرونه بالسنتهم اذا فارقتهم يه السادس اللعن فاياك

أن تامن شيأ مماخلق الله تعالى من حيوان أو طعام أوالسان بعنه ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفرأونفاق فان المطلع على السرائر هواللة تعالى فلاندخل بينالعبادوبين الله تعالى واعلم أنك يوم القيامة لايقال الشالم تلعن فلانا ولمسكت عنه بلاولم تلمن ابايس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكر ملم تسئلعنه ولمتطالب بهيوم القيامة واذا لعنت أحدأ من خاق الله تعالى طولبت ولاتفمن شيأبماخلقالله تعالى فقد كان الني صلى الله عليه وسلم لايذم الطعام الردىء قط بل كان اذا اشتهى شيأأ كاه والاتركه (السابع)الدعاءعلى الخلق احفظ أسانك عن الدعاء على أحمد مور خلق الله تعالى وإن ظامك فكل أمره إلى الله تعالى فني الحديث انالمظاوم ليدعو على ظالمحتى يكافئه نم يكون الظالم فضل عنده يطالبه بومااقيامة وطول بعض الناس لسانه على الحجاج فقال بعض السلف ان الله لينتقم للحجاج من يتعرض له بلسانه كما ينتقم من الجحاج لمن ظلمه \* الثامن المزاح والسخرية

والاستهزاء بالنآس فاحفظ

السيخط من الهسم والحزن والضجر في الحال والوزر والعقوبة فيالما ّل بلا فائدة اذ الفضاء نافذ فلا ينصرف جمك وسيخطك كما قيل

مافد فضى يانفس فاصطبرى له \* والثالامان من الذى لم يقدر وتحقق أن المقدد كان \* حتم عليك صبرت أمم أصبرى

\* والعاقل لا يختار الهم بلافائدة مع الوزر والعقوبة على راحة القلب وثواب الجنة \* والاصل الثاني مافي السخط من عظم الخطر والضرر والكفر والنفاق الاأن يتداركه الله تعالى وتأمل قوله تعالى فلاور بك لايؤمنون حتى يحكموك فما شمحر بينهم تملايجدوا فيأنفسهم حرجا بماقضيت ويسلموا تسلما فنغى الايمان وأقسم على فقدالا يمان عمن سخط ورجدفي نفسه حرجا من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف حال من سخط قضاءه تعالى وقسرو يناأن الله تعالى يقول من لم يرض بقضائي ولم يصد على بلائر وايشكر على نعمائي فليتخذا لهاسوائي قيل كله يقول هذا لا يرضاني و باحين يسخط فليتخذر باآخ يرضاه وهذاغاة الوعيدوالتهديذلن عقل ولقدصدق بعض السلف اذقيل لهماالعبودية وماالربو بية فقال للرب أن يقضى وللعبد أن يرضى فاذاقضي الرب ولم يرض العبد فاهناك عبودية ولاربو بية فتأمل هذا الاصل وانظر لنفسك لعلك تسلم بعون الله وتوفيقه ﴿ وأماالصبر فالهدواء مروشربة كربهة مباركة تجلب كل منفعة وتدفع عنك كل مضرة فاذا كان الدواء بهذه الصفة فالانسان العاقل يكره النفس على شربه وتبجرعه ويغص على مرارته وحدثه ويقول مرارة ساعةرا حاسنة يه وأما المنافع التي بجلبهاالصبر فاعلم أن الصبر أر بعة أقسام صبرعني الطاعة وصبرعن المعسة وصبرعن فضول الدنيا وصدعلي المحن وللصائب فاذا احتمل ممارة الصبر وصبر فى هده المواطن الاربعة تحصل لهالطاعات ومنازها مزالاستقامة وثوابها الجزيل فيالعاقبة ثم لايقع فيالمعاصي وبلياتها فيالدنيا وتبعانها فيالآخوة ثم لايبتلي بطلب الدنيا ومالها من الشغل في الحال والتبعة في الماك ثم لا يحبط أجره على ماابتلى به وذهب عنه خصل اذن بسبب الصبر الطاعة ومنازها الشريفة وثواجه والتقوى والزهد والعوض والثواب الجزيل من الله سبحاله وتفصيل ذلك أمر لايعلمه الااللة عزوجل مه وأمادفع المضارفير يحة أوّلا من مؤيّة الجزع ومقاساته في الدنيا ثم وزره وعقو بته في العقبي \* وأما ان هوضعف عن الصبر وسلك طريق الجزع فآته كل منفعة ولحقه كل مضرة اذلا يصبر على مشقة الطاعة فلا يفعل الطاعة ولايصر على حفظها فيحبطها أولا يصبرعلى المواظبة عليهافلا يصل الى مزلة شريفة فيهمور درجات الاستقامة أولايصبر عن معصية فيقع فيها أوعن فضول فيشتغل بهأولا يصبر على مصيبة فيعدر ثواب الصبرور عمايكترا لجزع حتى فوت العوض بسبب ذلك فتكون له صيبتان احداهما فوت الشية والاخى فوتبالاجر والعوض وحاول المسكروه وح مان الصبر واقد قيل حومان الصبرعلي المصيبة أشد من المصيبة فاي فائدة في شيئ يذهب بالحاصل الموجود ولايردعليك الذاهب المفقود فاجتبداذا فاتك أحدهما أن لا يفوتك الآخر \* ومن الكلام الجامع ماذ كرأن عليا رضى الله عنه عزى رجلافقال انصبرت جرت عليك المقادير وأنت ماجور والتجزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور يهثم أقول فجملة الامر أنقطع القلب عن العلائق المالوفة ومنعالنفس عن العادات الراسخة بالتوكل المحض علىاتلة جلاسمه وترك التدبير فىالامور وتفويضها الىاللة سبحا نهمن غبرعلم بماهوالسر فيها وكبح النفس عن السخط والجزعمع تسارع النفس اليه واكراههاعلى المارضاو بحرع شربة الصبر مع نفرتها عن ذلك الأمم مم وعلاج شديد وجل ثقيل ولكنه تدبير سديدوطريق مستقيم وله عاقبة مجمودة وأحوال سعيدة مسعودة وماتقول فالوالدالمشفق الغني اذامنع ولدهالعز يزرطبة

لسانك منهفي الجدوا لحزل فانه يريق ماء الوجــه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة ويؤذى القاوب وهوميدأ اللحاج والغضب والتصارم ويغرس الحقه فىالقاوب فلاتمار حأحدا وان مازحوك فلا تجهم وأعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره وكن من الذين اذامهوا باللغوم واكرامافهذهفي مجلمع آفات اللسان ولا يعينك عليمه الا العزلة وملازمة الصمت الابقدر الضرورة فقدكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يضع حجرافي فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة ويشيرالي لسانه ويقول حدا الذى أوردنى الموارد كابها فاحترزمنه فانهأقوى أسباب هلاكك فىالدنيا والآخرة 🛊 وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام والشبهة وإحوص عملي طلب الحلال فاذأ وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على مادون الشبع فان الشبع يقسى القلب ويفسد ألذهن ويبطل الحفظو يثقل الاعضاءعن العبادة والعملم ويقوى الشهوات وينصر جنود الشيطان والشبعمن الحلال مبدأ كلشرفكيفمن الحسرام وطلب الحملال

أونفاحةيأ كالهاوهوأ رمدوسلمه الى المعزالغليظ السائس ويحبسه طول النهار عنده ويضجره ويحمله الىالحجام ليحجمه فيوجعه ويفلقه أثرى أنهمنع ذلك من بخلفيه فكيف وهو يعطى الاجانب ويوسع عليهمأوهوان لهذا الولدعنده كيف وهوكيكنزلهجيع مافىيديه أوقصد بذلك اتعابهوايناءه لبغضاله كيف وهوقرة عينه ونمرة فؤاد مولوهبت عليمر يحامر عليه ذاك كالاولكن الماعلمأن صلاحه ف ذلك وان بهذا التعب القليل يصل الى خبركثير ونفع عظيم ، وماتقول فى الطبيب الحاذق الناصح الحباذا منعللريض الدنف شرية ماعوه وظما ويتقلى كبده وسقامتر بقاه ليلج كريهة نجزع عن ذلك نفسه وطبعه أترى انذلك منهمعاداة وإيداء كالإبل هو نصحوا حسان لماعل يقيناأن في اعطائه شهويه ساعة هلا كه وعطبه وأساوفي منع ذلك شفاءه و بقاء، فتأمل أيها الرجل اذاحبس الله عنك وغيفا أودرهمافتعلم يقيناأنه يملكماتر يدويقسرعلى إيصاله اليك ولها لجودوا لفضل ويعلم حالك فلايخني عليه شئ فلاعدم ولاعجز ولاخفاء ولا بخل تعالى عن ذلك وتقدس فأنه أغنى الاغنياء وأقدر القادرين وأعلاالعاماء وأجودالاجودين فتعران بالحقيقة العلمينعك الالصلاح واختيار كيف وهوالذي يقول خلق لكم مافىالارض جيعاكيف وهوالذى جادعليك بمعرفته وهي الني تتلاشي في جنبها الدنيا بأسرها وفي الخبر المشهور ان الله تعالى يقول اني الذودأ ولياتي عن نعيم الدنيا كاينود الراعى الشفيق إبله عن مبارك العرة واذا ابتلاك بشدة فاعلىقينا أنه غنى عن امتحانك وابتلائك عالم عالك بصير بضعفك وهو بكرؤف رحيم أمانسمع قوله صلى اللةعليه وسلر لله تعالى أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها فاذاعات هذاعامت أنها ينزل بكاهذا المكروه الالصلاح لمكن جهلته أنت وهوعليم بذلك وطذا المعنى تراه بكثرا بتلاءأ وليائه وأصفياته الذين همأ عزعباده حتى بقول صلى الله عليموسلراذا أحساللة قوما ابتلاهم ويقول الني إن أشد الناس بلاء الانبياء ثم الشهداء ثم الامثل فالامثل فاذارأيت الله يحبس عنك الدنيا أو يكثر عليك الشدائد والباوى فاعرأ نك عند معزيز وأنك عند مكان على وأنه يساك بكطريق أوليائه فالهراك ولايحتاج الىذلك أمانسمع قوله تعالى واصبر لحسكمر بك فانك باعيننابل اعرفمنته عليك فها بحفظه عليك من صلاحك و يكثر من أجرك وثوابك وينزلك منازل الارار والاعزة عنده فكم ترىمن عواقب حيدة ومواهب كريمة والله ولى التوفيق بمنه وفضله

سبقت مقاد برالاله وحكمه به فأرح فؤادك من لعل ومن لو وقال آخ سيكون ماهو كائن فدوقته به وأخو الجهالة متح محزون فلعلما تنخشاه ليس بكائن 🔹 ولعل ماترجوه ليس يكون

وتقول لنفسك فىالجلة يانفس لن يصببنا الاما كتب الله لناهومو لاناوهو حسبناونعم الوكيل اذهو قدير لانهاية لقدرته حكيم لانهاية لحكمته رحيم لانهاية لرحته ومن كان بهذه الصفات حقيق أن يتوكل عليه ويفوض الام كاه اليه فعليك بالتفويض وكذلك يوطن قابك على أن ماقضي الله ويقضى لك فهو الاوفق والاصلح وان كان ذلك لا يبلغ علمنا كيفيته وسره وتقول يانفس المقدور كائن لامحالة فلافائدة فىالسيخط والخبرفها يصنع الله فلاوجه السخط ألست تقولين رضيت بالله زبا فكيف لاترضين بقضائه والقضاءمن شأن الربو بيةوحقها فعليك بالرضا وكذلك اذا أصابتك مصيبة وحل بك مكروه فتراعى نفسك عند ذلك وتضبط قلبك حتى لانجزع ولا تظهر منك شكاية وقلق لاسيماعند الصدمة الاولى فان الشأن هنالك والنفس متسارعة جدا الىعادة الجزع عندذاك وتقول يانفس هذه قدوقعت فلاحيلة لدفعها وقددفعاللة تعالىماهوأ كبرمنها فانأنواع البلاءفى خزائنه لمكثيرةوان هذه ستنقضي فلاتبق وانهاسحابة ستنتشع فتجلدى يانفس قليلا تجدىاناك سروراطو يلا وثواباجز يلا بعدأ نلادفع للنازل ولافائدة فيآلجزع ولامصيبة فىالحقيقةمعالعزاء والصبر فتشغل لسانك بالاسترجاع وقلبك بذكر ما يحصل ال عند الله تعالى من الاجو وتنذ كرصر أولى العزم على المصائب العظام من الانبياء والاولياء الأعزة على الله تعالى واذاحبس عنك الدنيافى وقت فتقول يانفس هوأ على الحال وأرحم بك وأكرم وأنهالني يطعم المكاب في خسته و يطعم المكافر في عداوته وأناعبده العارف الموحد ألاأساوي عنده رغيفاهدا محال أيضافاعلمي بالحقيقة أنداع بسدنك عنك الالنفع عظيم وسيجعل المدبعدمر يسرافاصري قليلاتري الحجب من لطيف صنعه أماسمعت قول القائل

تُوقعصنحر بكسوف يأتى ﴿ بِمَا نَهُوَاهُمَنَ فَرَجَ قَرْ يَبِ ولانيأس اذا ماناب خطب ﴿ فَكَنِى الْغَيْبِ مِنْ عَجِبِعِيبٍ ﴿ وقول الآخرِ مثله ﴾

ألايا أبهالمرء \* النى الهمه برح \* اذا اشتدت بك العسرى \* فضكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين \* اذا كرية فافرح

فاذا أجر يتحده الاذكار وبحوها واظبت عليها بالتكرير والتمرين فان ذلك سهون عليكاذا كانتك همة واجتهاد زماناغير طويل مه ولقدد فعت هذه العوارض الاربعة عن نفسك وكفيت مؤتنا والموسرت عندائلة تعلى من المتوكلين المفوضين الراضين بقضائه الصابرين على بلائه وحصلت لنفسك راحة القلب والبدن في الدنيا وعظيم الثواب والنسوفي الهتي وجليل القدر والمجمة عندرب العالمين في جديد والمحتودة المنافئة وكنت حينتاد قد العالمين في المتعالى وكنت حينتاد قد قطعت هذه المعتبرة المعسرة والمتعالى وكنت حينتاد قد قطعت هذه المقبرة العسرة والمتعالى المعظيم المعالم المعالم والحيادة ولاحتاق ولاحتاق الابلاق العمراك بيد وهوأر حم الراحين ولاحول ولاقوة الابالكة العلى العظيم

﴿ الباب الخامس في العَقْبة الخامسة وهي عقبة المواعث ﴾

م عليك يا خيالسبر أذاستقام لك الطريق وسهلت السبيل وارتفه تالهوا تني وزالت الهوارض ولا يحصل لك السبر المستقم الاباستشعار الخوف والرجاه والتزامهما حقهما على حدهما ما الخوف فاتما يجب التزامه لا مهرين أحدهما الزجر عن المعاصى فان هذه النفس الامارة بالسوء ميالة الى الشرطما حة الى الفتنة فلانتهى عن ذلك الابتحويف عظيم ومهديد بالغ وليست هي في طبعها حرة يهمها الوفاء و يمتمه الحياء عن الجفاء أيماهي كافال القائل

يعشة عدلي كل مساير والعيادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين فاذا قنعت في السنة بقميص خشن وفى اليوم واللبل برغيفين مـن الخشكار وتركت التلفذ باطيب الأدم لم يعوزك من الحلال ما يكفيك والحلال كثير وليس عليك أنتتيقن بواطن الامور بلعليكأن تحترز مما تعلر أنه حرام أوتظن أنه حرام ظما حصل من علامة اجزة مقدرة بللثال أما المعاوم فظاهر وأما المظنون بعلامة فهومال السلطان وعماله ومالمون لاكسباله الامن النياحة أو يع الخر أو الربا أو المرامر وغير ذلك من آلاتاللهووالحرام حتىمن علمتأن أكثرماله حوام قطعا فيا تأخذه من مده وانأ مكن أن يكون حلالانادرا فهوحرام لانه الغالب على الظن ومن الحرام المحض مايؤكلمن الاوقاف من غيير شمط الواقف فمن لم يشـتغل بالتفقه فحايأخذه من المدارس ج اموموزار تركب معصية ترديها شهادته فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أوغيره حرام وقد ذكرنا مداخل الشهات والحلال والحرام

) ------

فى كتاب مفرد من كتب احياء عاومالدين فعليك بطلبه فان معرفة الحلال وطلمه فريضة على كلمسلم كالصلوات الجس ( وأمأ الفرج) فاحفظـه عن كل ماح مالله تعالى وكن كماقال اللة تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غمرماومين ولاتصل الىحفظ الفرج الابحفظ العين عن النظر وحفظ القلب عن الفكر وحفظ البطن عن الشبهة محركات للشهوة ومغارسها (وأمااليدان) فاحفظهما عور ان تصرب ممامساما أوتتنارل بهمامالاح أماأو تؤذي بهما أحمدا من الخلق أوتنحون بهمافى أمانة أووديعة أوتكتب بهما مالا يجوز النطق به فان القلم أحد اللسانين فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه (وأماالرجلان)فاحفظهما عن أن عشى سمال حرام أوتسعي ماالى بابساطان ظالم فالمشى الى السلاطين الظامة من غير ضرورة وارهاق معصية كبيرةفانه نواضع لهمواكرام لهمعلي ظلمهم وقد أمرالله تعالى بالاعراض عنهم في قوله تعالى ولانركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النارالآية

والتدبير فيأم مهاأن تقرعهاأ بدايسه طالتخو يفقو لاوفعلا وفيكر انحوماذكر عن بعض الصالحين أن نفسه دعته الىمعصية فانطلق ونزع ثيابه وجعل يتمرغ فىالرمضاء ويقول لنفسه ذوقىفنارجهنم أشد حرا من هذه أى جيفة بالليل بطالة بالنهار والثابي لاينجب بالطاعات فيهلك بل يقمعها بالذم والعيب والنقص بمافيها من الاسواء والاوزار التي فيها ضروب الاخطار ونحوذاك وذاك بحوماذكر عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال الوأني وعيسى أوخذنا عا اكتسبت هاتان لعد بناعد ابالم يعنسه أحد من العالمين وأشار باصبعيه وعن الحسن أنه كان يقول ما يأمن أحد ناأن يكون قدأ صاب ذنبا فطبق باب للغفر ةدونه فهو بعمل في غيره عمل يووعه إين المدرك فها بعاتب نفسه تقولين قول الزاهدين وتعملين عمل المنافقين وفى الجنة تطمعين هيهات هيهات ان الجنة قوما آخر ين وهم أعمال غير ما تعملين فهذه وأ. شاها عايلزم العبدتذكير هاللنفس ونكر يرهاعلم الثلا تجب بطاعة أوتقع في معصية وبالله التوفيق مد وأما الرجاء فانما ينزمك استشعاره لامين أحدهما للبعث على الطاعات وذاك أن الخبر نقيل والشيطان عنه زاجر والهوى الى ضده داع وحال أهل الغفلة من عامة الخلق في النفس منط ممشاهد والثواب الذي يطلب بالطاعات عن العبن غائب وأمد الوصول اليه فها يحسبه بعيد واذا كان الحال على هذه الحالة فلا تنبعث النفس للخير ولاترغ فيه حقه ولاتهتزله الاباص يقابل كل عده الموا أمو يساومها بليزيد عليها وذلك الامر هو الرجاء القوى في حمة الله والترغيب البالغ في حسن ثوابه وكريم أجره ولقد قال شيخنا رجهالله الخزن يمنع عن الطعام والخوف يمنع من الذنوب والرجاء يقوى على الطاعات وذكر الموت يزهد فالفضول والثاني لبهون عليك احتمال الشدائد والمشقات ، واعلم أن من عرف مايطاب هان عليه مايبذل ومن طاسله ثيغ ورغب فيه حق رغبته احتمل شدّته ولم يبال عماياتي من مؤنته ومن أحسأ حدا حق محبته أحداً يضا احتمال محنته حتى انه ليحد بتلك المحنة ضرو بامن الله ة ألا ترى مشتار العسل لا يبالي بلسع النيحل لمايتذكر من حلاوة العسل والاجبر لايعبأ بارتقاء السلم الطويل مع الحل الثقيل طول النهارالصائف المديدلما يتذكر من أخذ درهمين بالمشي وان الفلاح لايتفكر عقاسات الحر والبرد ومباشرة الشقاء والكد طول السنة لمايتذكر من البيدر أوان الغلة وكذلك يأخي العباد ألذين هم أهلالاجتهاد اذاذ كروا الجنة فيطيب مقيلها وأنواع نعيمها من حورهاوقصورها وطعامهاوشرابها وحليها وحللها وسائر ماأعد هاللة تعالى لاهلهاهان علميهماا حتماوه موزتعب في عبادة أومافاتهم في الدنيا من الدة ونعمة أونا لهممن ضرر وذلة أونقمة أومشقة لاجلها 🚁 ولقد حكى أن أصحاب سفيان الثوري رحهاللة تعالى كلوه وفها كانوابرون من خوفه واجتهاده ورثاثة حاله فقالواياأ ستاذلو نقصت من هذا الجهد نلت مرادك أيضاان شاءاللة تعالى فقال سفان كف لاأجتهد وفد بلغنى ان أهل الجنة يكى نون في منازلهم فيتجلى لهم نورتضيء له الجنان النمانية فيظنون ان ذلك نورمن قبل الرب سبحانه فيخرون ساجدين فينادون أن ارفعو ارؤسكم ليس الذي تظنون انماهو نورجارية تبسمت في وجهزوجها ثمراً نشأ ماضرمن كانت الفر دوس مسكنه \* ماذا تحمل من بؤس واقتار يقول تراه يمشى كشيبا خائفا وجلا 🚁 الىالساجد بمشى بين اطمار

بانفس مالك من صبر على لهب عد قدمان أن تقيل من بعدادبار

ولله الله الله الله الله الله المال المن المنه على الأمرين القيام بالطاعة والاتهاء عن المعصية وذال لا يتم

معمده النفس الامارة بالسوء الابترغيب وترهيب وترجية وتحويف فان الدابة الحرون تحتاج الىقائد

يقودها والىسائق يسوقها واذاوقعت في مهواة فريما تضرب بالسوط من جانب و بالوح لها الشعير من

العبديقرع بالعصاييه والحر تكفيه الملامه

وان كان ذلك لسبب طلت مألهم فهوسعي الى الحرام وقدقال صلى الله عليه وسلم من تواضع لغني صالح ذهب ثلثادينه هذا فيغنى صالح فساظنك بالغنى الظالم وعلى الجالة فركاتك وسكناتك بإعضائك نعمة من نعراللة تعالى عليك فلا تحرك شيأ منها في معصية اللة تعالى أصلا واستعملها في طاعة الله تعالى (واعلم) انك ان قصرت فعليك يرجع وبأله وان شمرت قالیك ترجع ثمرته والله غنى عنك وعن عملك وانماكل نفس بماكسبت رهينة واياك أن تقول ان الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة فان همذه كلة حق أريد بهـا باطل وصاحبها ملقب بالحاقة يتلقيب رسول الله صلى التمعليه وسمر حيث قال الكيس من دان نفسه وعمل لمابعد الموت والاحق من أتبع نفسه هو اها وتمني على الله الاماتي (واعلم) ان قولك هذايضا هو قول من يريد أن يصير فقيها في حاوم الدين واشتغل بالبطالة وقال انالله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العاوم ماأفاضه على قاوب أنبيائه وأوليائه من غمير جهد وتسكرار وتعلق وهو كقول من يريد

جانب آخ حتى تنهض وتتخاص ماوقعت فيموان الصى العرم لا عرالى المكتاب الا بقرجية من الوالدين وتنخويف من المعلر فكناك هذه النفس دابة حرون وقعت في مهواة الدنيا فالخوف سوطها وساتفها والرجاء شعيرها وقائدها وأنها الصي العرم يحمل الى كمتلب العبادة والتقوى فذكر النار والعقاب تنحو يفهوذ كرالجنة وتوابها ترجيته وترغيبه فكفلك يازم العبدالطالب العبادة والرياضة أن يشعر النفس بالامرين اللفين هما الخوف والرجاء والافلاتساعه النفس الجوح علىذلك وبهذا المعني ورد الذكرالحكيم بمجموع الامرين الوعدوالوعيدوالترغيب والتهديد وبالغف كل واحدمنهما فذكر من الثواب السكريم مالاصرعنه وذكر من العقاب الاليم مالاصبر عليه فعليات اذابالتزام هذين المعنيين يحصل لك مرادك من العبادة ويسهل عليك احمال المشقة والله تعالى ولى التوفيق بفضله ورجته \* فان قلت فاحقيقة الرجاء والخوف وحكمهما فاعلمان الخوف والرجاء عند عاما تنارجهم الله تعالى يرجعان الى قبيل الخواطر واتما المقدور للعبدمقدماتهماقالوا فالخوف وعدة تحدث فى القلب عن ظن مكروه ينباله والخشبة نحوه لكن الخشبة تقتضي ضربامن الاستعظام والمهابة وضد الخوف الجراءة ولكن قديقابل بالأمن يقال خائف وآمن وخوف وأمن لان الآمن الذي يجترئ على الله سبحاله والحقيقة أن الجراءة تضاده ومقدمات الخوف أربع الاولذ كرالذنوب الكثيرة التي سبقت وكثرة الخصوم الذين مضوا الى الظالم وأنت منهن لم يتبين الف الخلاص بعد والثانية ذكر شدة عقو بة الله سبيحاله التي لاطاقةلك مهاوالثالثةذ كرضعف نفسك عن احتمال العقوية والرابعةذ كرقدرة الله نعالى عليك متي شاء وكيف شاء \* وأما الرجاء فهوا بتهاج القلب بمعرفة فضل الله سبحانه واستروا حه الى سعة رحة اللة تعالى وهذامن جلة الخواطر غيرمقدور العبد ورجاءهو مقدور العبدوهو تذكر فضل الله وسعةر حته وقدسمي أيضاارادةالخاطرة بالاستثناء رجاء والمرادمن هذا الباب هوالاول وهوالتذكر على حسب الابتهاج والاسترواح وضده اليأس وهوتذكر فوات رجة الله وفضاه رقطع القلب عن ذلك وهو معصمة محضة وهذا الرجاء فرض اذلم يكن للعبد سبيل الى الامتناء عن اليأس الآبه والافهو نفل بعد اعتقادالهاة في فضل الله وسعةر حته ومقدمات الرجاء أربع الاولى ذكر سوابق فضله اليك من غير قدم أوشفيع والثانيةذكر ماوعداللقمن جزيل ثوايه وعظيم كرامته على حسب فضله وكرمهدون استحقاقك اليامبالفعل اذلو كان على حسب الفعل الكان أقل ثين وأصغر أمى والثالثة ذكر كثرة نعمة الته عليك في أمر دينك ودنياك في الحالمن أنواع الامداد والالطاف من غير استحقاق أوسؤال والرابعة ذكر سعة رحةاللة تعالى وسبقها غضبه وأنه الرحن الرحيم الغنى السكريم الرؤف بعباده المؤمنين فاذا واظبت على هذين النوعين من الاذ كار أفضى بك الى استشعار الخوف والرجاء بكل حال والله تعالى ولى التوفيق بمنهوفضله

﴿ فَصَلَ ﴾ فعليك أيهـا الرجل بقطع هذه العقبة في تمـام الاحتياط والتحرز وحد الرعاية فانهـا عقبة دقىقة المسلك خطرة الطريق وذاكأ نطريقها بينطريقين مخوفين مهلكين أحدهم اطريق الامن والثانى طريق اليأس وطريق الرجاء والخوف هوالطريق العدل بين الطريقين الجائرين فان غلب الرجاء عليك حتى فقدت الخوف ألبتة وقعت فى طريق الامن ولايأمن مكرالله الاالقوم الخاسرون وانغلب عليك الخوف عتى فقدت الرجاء ألبتة وقعت في طريق اليأس ولا يبأس من روح الته الاالقوم الكافرون فان كنت ركبت بين الخوف والرجاء واعتصمت بهماجيعا فهوالطريق العدل المستقيم التيهي سبيل أولياء الله وأصفياته الذين وصفهم اللة تعالى بقوله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاذا ظهرتاك فىهذه العقبةطرق ثلاثة طريق الأمن مالافترك الحراثة والنجارة والكسبوتعطل وفالاان الله كريم رحم وله خزائن السموات والارض وهو قادر على أن يطلعني على كنزمن الكنوز أستغني به عن الكسب فقدقعل ذلك لبعض عباده فانت اذا سمعت كالام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت منهماوان كان ماوصفاهمن كرماللة تعالى وقدرته صدقاحقافكالك يضحك علمك أرباب البصائر فى الدين إذ طلبت الغفرة بغير سعىألما والله تعالى يقمول وأن ليس للإنسان الاماسعي ويقول انما نجرون ماكنتم تعماون ويقول ان الابرار لفي نعسم وان الفحار لني جهم فاذا لم تترك السعى في طلب العروالمال اعتمادا على كرمه فكذلك لاتترك التزودللزّخ ة ولاتغترفان ربالدنيا والآخرة واحد وهو فيهما كربم ووحم لیس ریدله کرم بطاعتات واعاكر مهفأن يبسرلك طريق الوصول الىالملك للقمالخلد بالصبرعلى ترك الشهوات أياما قلائل وهذا نهاية الكرم فلا تحدّث نفسك بهو يسات البطالين واقتك باولى العزم والنهي من الانساء والصالحان ولانطمع فيأن يحصد مالم

والجراءة وطريق اليأس والقنوط وطريق الخوو والرجاء ممتدا بينهما فانملت عنه بقدم الى بمينك أويسارك وقعت فى المهلكين وهلكت مع اله الكين ثم الشأن أن الطريقين الجائرين المهلكين أوسع مجالا وأكترداعياوأسهل ساوكا من الطريق العدل لانك اذا نظرت من جانب الامن رأيت من سعةرجمةاللة وكثرة فضلهوغاية جوده مالايبيق الكمعه خوف فتتسكل علىذلك بمرةوتأمن وان نظرت منجا فبالخوف رأيت من عظم قدرة اللة تعالى وسياسته وكثرة هيبته ودفة أمره وغاية مناقشته مع أوليائه وأصفياته مالا يكاديبتي معدرجاء فتيأس بمرة وتقنط فتمحتاج اذن أنلاتنظر الىسعة رحمالله فقط حتى تتكل وتأمن ولاالىعظم الهيبة والمناقشة نقط حتى تقنط وتيأس بل تنظرالىهذا والىهذا جميعا وتأخذمن هذا بعضا ومن هدندا بعضا فترك بينهما طريقاد قيقا وتسلك ذلك لتسلم فان طريق الرجاءالمحض سهلواسع عريض وعاقبته تؤديك الىالامن والخسران وطريق الخوف المحض واسع عر يض وعافبته تؤديك الى الضلال وطر بق العدل بينهما أعنى طريق الخوف والرجاء وذلك وان كان طريقا دقيقاعسرا فالمسبيل سالم ومنهج ببن يؤدى الى الغفر أن والاحسان ثم الى الجنان والرضوان ولقاءالملك الرحن سبحانه أماتسمع قوله تعالى فيأ بناءهذا السبيل يدعون رجهم خوفاوطمعا ثمقال فلاتعلى نفس ماأخني لهممن قر"ة أعين جزاءيما كانو ايعماون فتأمل هذه الجلة جداوتشمر وتنبه للامس فاله لا يجبىء بالهو ينا وألله ولى التوفيق \* ثم اعلاله لا يتأتى لك ساوك هذه الطريق وحل هذه النفس الجوح الكسلى عن الخبر باجتناب الحبوب عند ماوا كتساب الطاعات الثقاة عليها الابالتحفظ شلاثة أصول والتذكر طاعلى سبيل الدوام من غبر فترة ولاغفلة أحدهاذك أقواله تعالى سعاله في الترغيب والترهيب والثانىذك أفعاله سيحانه فىالاخدوالعفو والثالثذك جزائه للعباد فى المعاد من الثواب والعقاب وتفصيل كل فصل منهايحتاج الى صحف كمثيرة ولاجاما صنفنا كتاب تنبيه الغافلين ومحين نشهر في هذا السكتاب إلى كلمات توقفك على المقصودان شاء الله عزوجل والله ولي التوفيق ﴿ الاصل الاول أقواله سبحانه وتعالى كه تدبرأهما الرجل مافى الكتاب العزيز من آيات الترغيب والترهيب والترجية والتمخويف فن آيات الرجاء قوله تعالى لاتقنطوامين رحة الله ان الله يغفر الذنوب جيعا ومن يغفر الذنوب الاالله غافرالذنب وقابل التوب وهوالذي يقبل التو يةعن عباده ويعفو عن السيئات كتب ربكم على نفسه الرحة ورحتى وسعت كل شئ فسأ كتبها للذين يتفون ان الله بالناس لرؤف رحيم وكان بالمؤمنين رحما وفعاده ومحوها آيات الرجاء ومن آيات الخوف والسياسة قوله تعالى ياعباد فاتقون أفسبتم أنماخلفنا كم عبثاوأ نسكم الينالارجعون أيحسب الانسان أن يترك سدى ليس بأمانبكم ولاأماني أهل الكتاب من يعمل سوأ بجز به ولا بجدله من دون الله وايا ولا اصيرا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وبدالهمهن اللهمالم يكونوا يحتسبون وقدمناالى ماعملوامن عمل فجعلنا وهبامعنثورا نسأل اللة تعالى أن يسلمنا برحمته \* ومن الآيات اللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء قوله تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحم مقال فعقبه وأنحدابي هوالعذاب الاليم لئلايستولى عليك الرجاء بمرة وقوله تعالى شديد العقاب ثم قال في عقبه ذي العاول لا اله الاهول الايستولى عليك الخوف عرة وأعجب منه قوله سبعائه وتعالى ومعدركم الله نفسه تمقال في عقبه والله رؤف بالعباد وأعجب منه قوله سبحاله وتعالى من خشيي الرحن الغيب عاق الخشية بأمم الرحن دون امم الجبار والمنتقم والمتكبر ونحوء لتكون الخشية مم ذكرالرحة فلانكون الخشية تطيرفلبك عرة فيكون نخو يفافى تأمين وبحر بكافى تسكين كاتقول أما تخشى الوالدة الرحمية أماتحاف الوالد المشفئ أماتحة والامير الكريم والمرادمن ذلك أن بكو والطريق عدلافلانا هبالى أمن وقنوط جعلنااهمواياكم من المتدبرين لهذا الذكر الحكم والعاملين بمافيه برجمته انههوالجوادالكريم ولاحول ولاقوةالابالله العلىالعظيم ﴿ الاصلالثاني في أفعاله عزوجل ومعاملاته ﴾ أمامن جانب الخوف فاعلم أن ابليس عبده يمانين الفُّ سنة فلم يترك فياقيل موضع قدم الا وسجدالة تعالى فيهسجدة ثم رك أمراوا حدافطرده عن اله وضرب بوجهه عبادة عمانين الفسنة والعنه الى يوم الدين وأعدَّله عدابا ألما الى أبد الآبدين ، حتى روى أن الصادق الا، بن صاوات الله عليه وسلامه رأىجبريل عليهالسلام متعلقا بأستار الكمعبة وهو يصرخ وينادى الهي وسيدىلاتغرر اسمى ولاتبدّل جسمى \* ثم آدم صلى الله عليه وسلم صفيه ونبيه الذي خلقة بيده وأسجد لهملاءً كمته وحله على أعناقهم الى جواره انبسط فاكل أكاة واحدة ليؤدن له فيهافنو دى ألالا يجور في من عصاني وأمر الملائكة الذن حاوامر يره يزجونه من مهاءالي مهاءحتى أوقعوه بالارض ولم يقبل تو بته فهاروي حتى بكي على ذلك ما تي سنة ولحقه من الهوان والبلاء مالحقه و بقيت ذريته في تبعات ذلك على الابد، ثم ان نوحاعليه السلام شيخ المرسلين صاوات الله وسلامه عليمه وعليهمأ جعين الذي احتمل في أمردينه مااحتمل لم يقل الاكلم واحدة على غير وجهها اذنودي فلانسألن ماليس لك به علم اني أعظك أن تكون من الجاهلين حتى روى في بعض الاخبارا نه لم يرفع رأسه الى السماء حياء من الله أر بعين سنة \* ثمان إبراهيم خليل الله عليه السلاملم يكن منه الاهفوة وآحدة فيكم خاف وتضرع وقال والذي أطمع أن يغفر لى خطيئي يوم الدين حتى روى أنه كان يبكي من شدة الخوف فسرسل الله تعالى اليــه الامين جيريل عليه السلام فيقول ياا براهيم هلرأ يتخليل يمذب خليله بالنار فيقول ياجبريل اذاذكرت خطيتني نسيت خلته \* ثم مو سي بن عمر ان صلى الله عليه وسلم لم يكن منه الالطمة أواحدة عن حدّة فسكم خاف وتضرع واستغفر وقال رب اني ظامت نفسي فاغفرلي ثم في زمانه بلعم بن باعوراء كان بحيث اذا نظر الى السماء برى العرش وهو المعنى بقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياننا فانسلخ منها ولم يكن منه الا أنهمال الى الدنياوأ هاها ميلة واحدة وترك لولى من أوليا فهحر مةواحدة فسلبه الله معرفته وجعله بمزلة الكابالمطرود فقال فثله كمثل السكاب ان تحمل عليه يلهث الآية فاوقعه في بحر الصلال والهلاك الى آخر الابدحتى سمعت بعض العلماء يقول انه كان في أول أمن ويحيث يكون في مجلسه اثناع شراك محسرة للتمامين الذين بكتبون عنه ثم صار بحيث كان أول من صنف كتاباوذ كرفيه ان ليس للعالم صانع نعوذ بالمةثم نعوذ بالتقمن سخطه ومن عــذا به الالهم وفظيع خــذلانه الذى لاطاقة لنابه فانظر الى خبث الدنيا وشؤمهاماذا يجلب للعاماءخاصة فتنبه فان الامر فطيروالعمر قصير وفي العمل تقصير والناقد بصيرفان ختم بالخيراً عمالناواً قالناعثراتنا فحاذلك عليه بعسير \* ثم ان داود عليه السلام خليفته في أرضه أذنب ذنباواحدا فبكى على ذلك حتى نبت العشب فى الارض من دموعه وقال الهي أمار مم بكائى وضرعى فاجيب ياداود نسيت ذنبك وذكرت بكاءك ولم تقبل تو بتهأر بعين يوماوقيل أر بعين سنة يه عمان بونس نبيه عليه السلام غصب غضبة واحدة في غيرموضع مافسجنه في بطن الحوت محتقعر البحار أر بعين بوماوهو ينادىأن/لاالهالاأنت سبحانكانى كنتمن الظالمين وسمعت الملائكة صوته فقالوا الهنا وسيدناصوت معروف من موضع مجهول فقال الله تعالى ذلك صوت عيدي ونس فتشفعت فعالملائكة ثممعذلك كله غيراسمه فقل وداا النون فنسبه الىسجنه ثمقال فالتقمه الحوت وهوملم فاولا أنهكان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون ثمذ كر نعمته ومنته فقال لولاان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراءوهومنسوم فانظر الى هذه السياسة أيم اللسكين بهوك ذلك هارج الى سيد المرسلين أكم مخلقه عليه يقولله فاستقمكما أمرتومن تاب معك ولاتطغوا انه بما تعملون بصيرحتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتي هود وأخواتها قيسل عني هــنـ ه الآية وأشكالهـا في القرآن فقال الله تعـالي

تزوع وليت من صام وصلى وجاهد واتتي نمفرله فهذه جلماينبغي أنتحفظ عنه جوارحمك الظاهرة وأعمال هذه الجوارح انماتترشيح من صدفات القلب فان أردت حفظ الجوارح فعليــك بتطهير القلب وهو التقوى الباطن والقلب هو المضغة التياذا صايحت صلح الجسدكاه فاشتغل بصلاحه لتصلحبه جوارحـك ﴿ القولُ في معاصى القلب ﴾ اعلم أن الصفات المذمومة في القلب كثيرة وتطهير القلب من رذائلها طويل وسبيسل العلاج فيها غا ض وقد اندرس بالكاية عامه وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم واشتغالهم بزخارف الدنيآ وقد استقصيا ذلك كاه فى كتاب احياء عاوم الدين في ربع المهاكات وربع المنجيات ولكنا نحمـ نـرُّك الآن ثلاثا من خبائث القلب هي الغالبة على متفقهة العصر لتأخد منهاحذوك فانهامهلكات فأ نفسها وهي أمهات لجلة من الخبائث سواها وهي الحسمد والرياء والممجب فاجتهد في تطهير قلبك منهافان قدرت علها فتعل كيفية الحذرمن بقيتهامن ر بع المهلكات فان عجزت عن هذا فانت عن غيره أعجز ولانظان أنك السلم بنية

صالحةفي تعلم العلموفي قلبك شيع من الحسمة والرياء والمجبوقدقال صلى الله عليه وسيرثلاث مهاكات شح مطاع وهوى متبع و إعجابالمرء بنفسه (أماً الحمد) فهومتشعبمن الشح فازالبخيل هو الذي ببحل بمانى ده على غيره والشحيح هو لذي يبخل بعمةالله وهيفي خزائن قدرته لافی خ**ر ثنه** ع**لی** عباداللة تعالى فشعمه أعظم والحسود هو الذي يشق عليه انعام الله تعمالي من خزائى قدرته على عبدمن عباده بعلرأومالأومحبةفي فاوب الناس أوحظ من الحظوظ حتى أنه ليحب زرالها عنه رانلم يحصل لهمن ذلك مصلحة وهذا منتهي الخبث فالدلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلاالحسديأ كلالحسنات كاتأكل النار الحطب والحسود هوالمعدب الذي لايرحم ولايزالفي عذاب دائم في الدنيا فان الدنيا لانخاو قطءن خلق كثير من أقراله ومعارف ممن أنعم الله عليهم بعلم أومال أوجاه فلانزال في عداب دائم في الدنيا الى موته والعذاب الاسحرة أشدوأ كعر بل لايصل العبد الى حقيقة الايمان مالم يحب لسائر

واستغفر لذنبك الىأن من الله عليه بالغفران فقال ووضعناعنك وزرك الذي أنقض ظهرك وقال تعالى الغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخ وكان بعد ذلك صلوات الله عليه يصلى الليل حتى نورٌمتقدماه فيقولون أتفـعل هذا يارسول الله وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر فيقول أفلاأ كون عبداله كورا وكان عليه السلام يقوللوأني وعيسى أوخذناها كسبت هانان لعذبناعذابا لم يعذبه أحدمن العالمان \* وكان يصلى اللُّمل و يبكي و يقول أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سيخطك وأعبوذبك منك لاأحصى ثنياء عليبك أنتكا أثنيت عبلي نفسيك \* ثم الصحابة الذين هم خير قرن في خير أمة كان يبدونهم ثي من المزاح فنزل قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قاو بهملذكر الله الآية ﴿ مُروضع في هذه الامةمع كونهآم رحومة الحدود والسياسات الطيمة والأحداب حتى كان يونس بن عبيد يقول لا تأمن من قطع في خسة دراهم خير عضومنك أن يكون غداعنا وهكذا نسأل اللة تعالى الرحيم الكريم سبحاله أن لايعاء لمناالا بمحض كرمه انه أرحم الراحمين وأمامن جانبالرجاء فتشءن رحة اللهالواسعة ولاحرج ومن الدى يعرف غايها أويعرف وصفهاونهايتها فانهالذى يهمبك فرسبعيز سنقبا يمان ساعة فالىاللة تعالى فلللذين كنفروا ان ينتهوا يغفر لهم ماقدسلف \* أمانري في أمر سحرة فرعون الذين جاؤا لحربه وحلفوا بعزة فرعون عدوه ف كان الاأن رأوا آية مومي عليه السلام فعرفوا الحنى فقالوا آمنا برب العالميز ولمية كرانهمزاد واعليها عملا ثما ظركم كرردكرهمفىمعني الدحفى كمتله العزيزوكم كبائررصغ ترغفرهالهمهايمان ساعة بل اخطة فاقالوا الا أن آمنا برب العالمان عن صدق القاوب كيف قبلهم ووهب المجيع ماسلف ممكيف جعلهم رؤس الشهداء في الجنة أبد الآبدين فيذاحال من عرفه ووحده ساعة بعد كلذلك السحر والكفر والضلال والفسادفكيف حالمن أفني عمره في توحيده ولابرى لذلك أهلافي الدارين عبره \* أماتري أصحاب الكهفوما كالواعليه من الكفرطول أعمارهم اذقاموا نقالوار بنارب السموات والارض لن ندعومن دونه الها والتحوُّا اليه كيف قبلهم ووهب لهم ثمَّ أعزهمو كرمهم فقال ونقلبهم ذاتاليمين وذاتالثمال وكيف أعظم لهم الحرمة وألبسهم ألمهابة والخشية حتى يقول لاكرم الخلق عليه لواطلعت عليهملو ليتمنهم فراراولملئت منهمر عبابل كيف أكرم كاباتيعهم حتى ذكره في كتابه العزيز مرات مم جعله معهم في الدنيا محيد وراويدخلد الجنة في الآخرة مكرما فهذا فضله مع كابخطا خطوات معقوم عرفوه ووحدوهأياما معدودة من غبرعبادة أوخدمة فكيف فضله معجبده المؤمورالذي خدمه ووحده وعبده سبعين سنةوكيف لوعاش سبعين ألف سنة لكان قاصد اللعبودية ، أماتري كيف عاتب ابراهيم عليه السلام في دعائه على الجرمين بالهلاك موكيف عاتب موسى في أمر قارون فقال استغرث بك قارون فإ تغثه فوعز تى لواستغاث يى لأغثته وعفوت عنه وكيف عانب يونس عليه السلام ف شأن قومه بالك تحزن على شجرة من يقطين أنبتهافي ساعة وأيبستهافي ساعةولا تحزن على مائة ألف أويزيدون ثم كيف قبل عدرهم وصرف عدابه العظيم عنهم عداله أضلهم \* ثم كيف عانب سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله أجعين فعاروي أنه دخل من باب بني شيبة فرأى قوما يضحكون فقال لم تضحكون الأراكم تضحكون حنى اذا كان عند الحجر الاسودرجع اليهم الفهقرى وقال جاءني جبريل فقال يامحمد ان اللة تعالى يقول لك لم تقنط عبادى من رجتي ني عبادي أني أنا الغفور الرحيم وهذار سول اللهصلي الةعليه وسلم يقول للةأرحم العبد المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها وفي الخبرا الشهورعن النبي صلى الله علمه وسأر ازللة تعالى مأثةرجة فواحدة منها قسمها بن الجن والانس والبهائم فها يتعاطفون وبها يتراجون والأخرمنها تسعة وتسعين لنفسه ليرحم بهاعباده يوم القيامة واذقدأ عطاك من الرحة الواحدة

ينبغى ان يساويهم فى السراء والضراءفالسامون كالبنيان الواحديشد بعضه بعضا وكالجسد الواحداذاشكا منه عضواشتكي سائر الجسدفان كنت لاتصادف هدامن قلبك فاشتغالك بطلب التخلص من الهلاك أهيمن اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات (وأما الرياء) فهو الشرك ألخني وهو أحد الشركاين وذلك طلبك منزلة فى قاوب الخلق لتنال بهما الجماه والحشمة وحب الجاه من الهوى المتبع وفيه هلك أكثر الناس فما أهلك الناس الاالناس فلوأ نصف الناس حقيقة لعلمواأن أكثرماهم فيهمن العاوم والعبادات فضلا عــن أعمال العادات ليس يحملهم عليها الامرا آة الناسوهي محبطة للزعمال كماوردفى الخبران الشهيد يؤمر به يوم القيامة الى النار فيقول بارب استشهدت في سبيلك فقول الله تعالى أردت أنيقال فلان شجاعوقد فيل ذلك وذلك أجرك وكذايقال للعالم والحاج والقارى ﴿ وأما العجب والكبر والفيخر) فهو الداء العضال رهــو نظر العيدالي نفسه بعين العزة والاستعظام وألى غميره

كلهذهالعطايا المكر بمةالعز يزةمن معرفته سبحالهوالكون من هذه الامةالمرحومة معمعرفة السنة والجاعة الىسائرمالديك من النعم الظاهرة والباطنة فمرحوّمن فضله العظيم أن يتمذلك فان من بدأ بالاحسان فعليه الاتمام ويجعل من تسع وتسعين رجة لك الحظ الوافر فنسأل الله سبحاله أن لايخيب آمالنا من فضله العظيم بفضله اله السيد الكريم الجواد الرحيم ﴿ وأما الاعل الثالث ﴾ ف ذكر ماوعه وأوعدفى المعاد فلنذ كرفى ذلك الاحوال الخسة الموت والقير والقيامة والجنة والنارومافي كل مقاممتها من الخطر العظيم للطيعينوالعاصين والمقصرين والمجتهدين ﴿ أَمَا المُوتَ فَاذَ كُرُفِيهِ عَالَ رَجَّلِين أحدهما ماروى عن ابن شبرمة أنه قال دخلت مع الشعي على مريض اعود دوهو بما به وعند درجل آخ ياتمنه لااله الااللة وحده لاشريك له فقال له الشعبي أرفق به فتسكام المريض فقال ان تلقني أولم تلقني فانى لاأدعها ثم قرأ وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق بهاوأ هلهافقال الشعبي الحديثة الذي بحبي صاحبنا والآخ ماحكي أن تلمندا للفضل بن عماض حضرته الوفاة فدخل عليه الفضيل وجلس عند رأسه وقرأسورة يس فقال بالستاذلاتفرأهذا فسكت ثملقنه فقاللهقل لاالهالاالله فقال لأأقو لهمالاني منها برىءومات على ذلك فدخل الفضيل منزله وجعل ببكي أربعين يومالم يخرج من البيت ثمراً. في النوم وهو يسحب الىجهنم فقال باي شئ نزع الله المعرفة منك وكنت أعلم للامذني فقال بثلاثة أشياءا ولها بالغيمة فانى قلت لاصحابي بخلاف ماقلت آك والشاني بالحسد حسدت أصحابي والثالث كان بي علة فئت الى الطبيب فسألته عنهافقال تشرب فكلسنة قدحامن خر فان لتفعل تبق بك العلة فكنت أشربه نعوذ بالتةمن سخطه الذى لاطاقة لنابه ، ثم أذ كرحال رجلين آخرين أحدهم أماحكي عن عبد الله بن المبارك رجهاللة تعالى أنهلا احتضر نظر الى السهاء فضحك وقال لللهذ افليعمل العاملون ي وسمعت أمام الحرمين رضى اللة عنه يحكى عن الاستاذأ بي بكر رجه الله أنه قال كان لى صاحب أيام التعليم وكان مبتديا كشرالجهدفى التعلر تقيامتعبدا وكان لايحصل لهمع الاجتهاد الاالقليل فكفانت جبمن حاله فرض فازم مكانه بين الاولياء في الرباط ولم يدخل الى بيت المرضى وكان يجتهد مع مرضه فاشتدبه الحال وأنا الى جانبه فبيناه وكذلك انشخص ببصره الى السماء تمقال لى ياابن فورك المل هـذا فليعمل العاملون وتوفى عندذلك رجة الله علمه \* وأما الآخ فنحوماروى عن مالك بن دينارر جمالله أنه دخل على جارله احتضر فقال له إمالك جبلان من نار بين يدى أكاف الصعود عليها قال فسألت أهله فقالوا كانله مكيالان يكيل باحدهما ويكتال بالآخر فدعوتبهمافضر بت أحدهما بالآخر حتى كسرتهمها ثم سألت الرجل ققال مايزداد الامر على الاعظما ﴿ وأما القبر والحال بعدالموت فأذ كو فيه حال رجلين أحدهما ماذكر عن بعض الصالحين قال رأ يتسفيان الثورى في الموم معدموته فقلت كيف الله باأباعبدالله فأعرض عنى رقال ليس هذازمان الكني فقات كيف الك باسفيان فانشأ يقول

نظرت الى رى عمانا فقال لى ، هنيشارضائي عنك ياأبن سعيد لقدكنت قو أمااذا الليل قددجا به بعرة مشتاق وقلب عميد فدونك فاخترأي قصرتريده \* وزرنى فانى عنك غير بعيد

والرجل الثانى ماذكران بعضهم رؤى في النوم شاحب اللون مغلولة يدا هالى عنقه فقيل لهمافعل الله بك تولى زمان لعبـنابه 🚜 وهذا زمان بنا يلعب فانشديقول

وحال رجلين آخرين أحدهم اماروى عن بعض الصالحين أنه قال كان لى ابن استشهد ولمأره فى المنام الى ليلة توفى فيها عمر بن عبد العز بزرضي الله عنه اذرأيته تلك الليلة فقلت يابني ألم تكن ميتافقال لأ

معنن الاحتقار ونتبحثه على اللسان أن يقول أناوأنا كاقال ابليس اللعين أناخير منهخلقتنيمن نار وخلقته منطين وتمرتهفي المجالس النرفع والتقددم وطلب والاستنكاف من أنبرد كارمه عليه والمتكبر هــو الذى ان وعظ أنف أووعظ عنف وكلمن رأى نفسه خبرامن أحدمن خلق الله تعالىفهومتكبر بليذني اكأن تعارأن الخيرمن هو خيرعندالله فىدار الآخرة وذلك غيب وهوموقوف على الخاتمــة فاعتقادك فى نفسك أنك خسرمون غـ يرك جهال محض بل يذبغي أن لاتنظر الى أحدالاوترىأنه خبرمنك وانالفضلله على نفسك فان رأيت صغير اقلت هذا لم يعصالله وأناعصيته فلا شك أنه خمرمني وان رأيت كبيرا فلت هذا قد عبد الله قبلي فلاشك أنهخبرمني وانكان عالما قلت هذا قد أعطى مالم أعط وبلغ مالم أبلغ وعلم ماجهلت فكيف أكون مثله وان كان جاهلاقلت حذاعصي الله بجهل وأنا عصيته بعار فحة الله على آكدوما أدرى بم يختم لى وبم يختم له وا*ن كان* كافراقلت لأأدرى عسى

ولكنى استشهدت وأناجى عند الله تعالى أرزق مقلت ماجاءبك قال نودي في أهل السهاء ألا لايبتي نهىولاصديق ولاشهيد الاوحضرالصلاةعلى عمر بن عبدالعزيز فجئت لاشهدالصلاة عليه ثم جئتكم لأسلم عليكم \* والآخر ماروي عن هشام بن حسان أنه قال مات لي ابن حدث فرأيته في النوم فاذاهو أشيب فقلت يابني ماهذا الشيب قال لماقدم عليناهلان زفرت جهيم لقدومه زفرة لم يبق منا أحد الاشاب نعو ذبالله الرحيم من العداب الاليم مد وأماالقيامة فتأمل قُون الله تعالى بوم تحشر المتقين الىالرجن وفدا ونسوق المجرمين الىجهم وردا فواحد بخرج من قبره فاذا البراق علىرأ سالقبر والتاج والحلل فيلبس ويركب الىجنات النعيم لايخلى من عزبه أن يمشى الى الجنة برجليه وآخر يخرج من قبره فاذا الزبانية والاغلال والأنكال لايخلون الشق يمشى الى النار برجليه بل يستحب مالى سوآء الجيم على وجهه نعو ذباللهم وسيخطه ولقدسه مت بعض الماماء بروى عن النبي صلى الله عليه وسلما أنه قال اذا كان يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم لهم بحب يركبونها لها أجنيحة خضر فتطر بهمف عرصات القيامة حتى إذا أتو اعلى حيطان الجنة فادارأتهم الملائكة قال بعضهم ليعض من هؤلاء فيقولون ماندرى لعلهممن أمة محدصلي الله عليه وسلرفياً تبهم بعض لاالمؤكة فيقول من أنتم ومن أى الامم أنتم فيقولون نحزمن أمة محدصلي الله عليه وسلر فتقول لهم الملائكة هل حوسبتم فيقولون لافتقول لللائكة هل وزنم فيقولون لافتقول الملائكةهل فرأتم كتبكم فيقولون لافتقول الملائدكة ارجعوافكل ذلك وراءكم فيقولون هلأعطيتمو الشيأ فنحاسب عليه وفىخبرآخ ماملكناشيأ فنعدل أونجور ولكبن عبدنا وبناحتي دعانافا حبناه فينادى منادصدق عبادى ماعلى المحسنين من سبيل والمةغفور وحيم أماتسم قوله تعمالي أفن يلقى في النارخير أممن يأتي آمنا يوم الفيامة فأعظم برجل يشاهد تلك الاهوال والزلازلوالوقائع وهو آمن لايدخل قلبه فزع ولا يكون على قلبه ثقل نسأل الله العظيم أن يجعلناواياكم من أولئك السعداءوماذلك على الله جل جلاله بعزيز ه وأماالجنة والنارفتأ مل فيهما آيتين من كـتاب اللة تعالى احداهما قوله تعالى وسقاهم ربهمشرا باطهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وقال تعالى حكاية عن آخر س ربنا أخر جنامنهافان عدنافا ناظالمون قال اخسو افيهاولا تكامون وروى أنهم يصرون عند ذلك كادبايتعاوون فى النار نعو ذبالله الرؤف الرحيم من عدا ما الاليم فان الامر كاقال يحي بن معاذالرازي رحدالله لاندريأي الصيبتين أعظم فوت الجنان أمدخول النيران أماالجنة فلاصبر عنها وأما النار فلاصبرعايها وعلى كلحال ففوت النعبم أيسرمن مقاسات الحجيم ثم الطامة الكبرى والمصيبة العظمي هي الخاود اذلوكان الاصماعلي كل حال منقطعا لكان هينا ولكن الشأن في أبد ملاآخ فاي قلب يحتمل ذلك وأى نفس تصبر على ذلك واللك قال عيسي عليه السلامذ كر خلود الخالدين يقطع قاوب الخائفين \* وذكر عند الحسن ان آخر من يخرج من الناور جل يقال له هناد عذب أنماعام ينادى ياحنان يامنان فبكي الحسن وقال ياليتني كمنت هنادا فتتجبوا منه فقال ويحكم أليس يوما يحرج \* قلت فرجع الامركاه ادنالي أصل واحد وهي الذكتة التي تقصم الظهور وأصفر الوجوه وبذيب الاكباد وتقطع القاوب وتدمى العيون من العبادوهي خوف نزع المعرفة فهذه الغاية التي يذتهي الهاخوف الخائفين وتبكي عايها أعينالباكين ولقمد قال بعضهم ان الغموم ثلاثة غمرالطاعمة أن لاتقبل وغم المعصية أن لاتغفر وغم المعرفة أن تساب وقال المخاصون بل الغم كله واحد بالحقيقة وهوغم سلب المعرفة وكل غمدونه حلل اذله انقضاء 🛪 ولقد بالهناعن يوسف بن اسباط رجه الله تعمالي أنه قال دخلت على سفيان رحه الله تعالى فكي ليلها جع فقلت بكاؤك هذاعلى الذنوب قال خمل تبنا وقال الذنوب أهون على اللَّهمن هذا ائما أخشى أن يسلبني اللهالاسلام نسأل اللهر بناالمـان

ان پســـاروبخنم له بخير العملو ينسل بأسلامهمن الذنوب كاتنسل الشعرة من المجين وأماأ ناوالعياذ بالله فعسى أن يضلني الله فأكفر فيخنم لى بشر العمل فيكون غداهومن المقربان وأناأ كونمن للعذبين فلايخرج الكبر مور قليك الابان تعرف ان الكبرمن هو كبيرعند الله تعالى وذلك موقوف على الخاتية وهي مشكوك فيهما نيشةلك خوف الخاتمة عن أنتتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى فيقنك واعانك في الحال لايناقض تجو يزك التغر في الاستقبال فان اللةمقل الفاوب يهدىمن يشاء ويضل من يشاء والأخبارفي الحسدوالكبر والرياء والمجب كبثبرة ويكفيك فيهاحديث واحد جامع فقدروى ابن المبارك باسناده عن رجلأنهقال لمعاذبامعاذ حدثني حديثا سمعتهمور وسول التقصلي الله عليه وسلم قال فبكي معادحتي ظننتأ نهلا يسكت مُ سكت ثم قال سمعت رُسُولِ اللهُ صلى الله عليه وسلم يقوللي بامعاذائي محدِّثكُ بحديث ان أنت

حفظته نفعك عنسد الله

وانأنتضيعته ولم تحفظه انقطعت بحتك عنداللة

سبحانه أنلايبة لينا بمصيبة وأنيتم علينا بفضله كشير نعمته وأن يتوفاناعلى ملة الاسلام الهأرحم الراحين وقدذكر ناسبب سوءالخاتمة ومعناهافي كتاباحياء عاومالدبن فتأملههناك فانالخوض فيه ههنا خوج الى الاكثار فتأمل هذه الجاةراشدا فان التفصيل كثرهما يأتى عليه الوهم لذكر لعلك تفلح بعون الله وحسن توفيقه ﴿ فَانْ قَلْتَ فَايِ الطُّرُّ يَقِينَ أَسَالُكَ طَرُّ يَقَ الْحُوفَأُ وطرُّ يَق الرجاء \* يقال ال بل المركب بينهما فلقد قيل من علب عليه الرجاء صارم بحتابه و بما يخاف عليه أن يصير حرميا ومن غلب عليه الخوف صارح وريا والمرادأن لاينفرد باحدهمادون الآخ فان بالحقيقة الرجاء الحقيق لاينفك عن الخرف الحقيق والخوف الحقيق لاينفك عن الرجاء الحقيق وانداك قيل الرجاء كاله لاهل الخوف لاالامن والخوف كالهلاهل الرجاء لااليأس وفان فلت فهل يكون أحدهما أرجهم الآخ أوأ كثرذك إيحال فاعل أن العبداذا كان صحيحاقو يافا لوف أولى موادام رض وضعف لاسمااذا أشرف على الآخرة فالرجاء أولى كذاسمعت العلماء يقولون وقات وذلك لماروى أن الله سبحانه وتعالى يقول أناعندالمنك سرة قاوبهممن مخافتي فيصررجاؤه أولى في ذلك الوق لانكسار قلبه وخو فه المتقدم زمان الصحة والقوة والامكان ولذلك يقال لهم لا يُخافوا ولا يحزنوا \* فارقلت أليس قد جاءت الأخبار الكثيرة في حسن الظن بالله والترغيب في ذلك من حسن الظن بالله تعالى الخدر من معصيته والخرف من عقابه والاجتهاد في خدمته ، واعلم أن ههنا أصلاأ صيلاو نكتة عزيزة يغلط فيها المكثبر من الناس وهوأن الفرق بين الرجاء والامنية أن الرجاء يكون على أصل والنمني لا يكون على أصل مثاله من زرع زرعار اجتهدوج عبيدرا ثم بقول أرجو أن يحصل لى منه ما أة قفيز فذلك منه رجاء وآخ لايزوع زرعارمآيعمل يوماعملا قدهب ونأموأ غفل سنته فاذاجاء وقت السادر بقهل أرجوأن يحصل لىمنهمائة ففيز فيقال لهمن أين الدهاء الرجاء وانماذلك أمنية بالأصل فكالداك العمد اذا اجتهدفي عبادة اللهوانتهي عن معصية الله تعالى يقول أرجو أن يتقبل اللهمني هذا اليسعرو يتمرهذا التقصيرو يعظمهذا الثواب و يعفوعن الزلل وأحسن الظن فهذامنه رجاء ﴿ وأمااذا غفل عب ذلك وترك الطاعات وارتكب المعاصي ولم ببال بسخط المة اعالى ولارضاه ولاوعده ووعيده ثمأخذيقول أرجو من الله الجنة والنجاة من النار فداك منه أمنية لاحاصل محتها ماهار جاءو حسن ظن وذلك منه خطأ وضلالوقد نظمالمعني القائل

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها \* ان السفينة لايجرى على اليس

يه فاسترهما بين مداد الاصامار بينا عن النبي سايانته عابه وسم أ مقال الكيس مودان نفسه عمل لم البعد الموت والعاجل من أنبي مقل النه عزوجل الاماقي وفيذلك قال الحسن البصرى موجود المنافئة وفيذلك قال الحسن المصرى وحدالته ان قول أحدهم النهائي وفيذلك قال الحسن الفرائر وقيه لاحدهم النهائي ومن المنافئة ويقول أحدهم ولفاء المنافئة من المنافئة والمنافئة وال

يوم الفيامة بإمعادُ أن أنته تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن بخلق السموات والارض فجعل لكل مهاءمن السبع ملكا بوابا علها فتصعد ألحفظة بعمل العبدمن حين أصبح الىحين أمسىله نوركنور الشمسحتي اذاطلعت به الى مهاء الدنيا زكته فكثرته فيقول اللك للمحفظة اضربوا بهسدا العمل وجمه صاحيمه أنا صاحب الغيبة أمرنى ربى أن الأدع عمل من اغتاب الناس بجاوزنى الى غـيرى قال ثم تأتى الحفظة بعمل صالح من أعمىال العبىد فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به الى السهاء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضر بوابهذا العمل وجه صاحب اله أراد بعمله عرض الدنياأمراني ربي أن لاأدع عمل يجاوزني الى غيرى لله كان يفتخر على الناس في مجالسهم اناملك الفيخر قالوتصعدالحفظة بعمل العبديبتهج نورامن صدقةوصلاة وصيام فدأعجب الحفظة فيعجاوزون بهالي الساءالثالثة فيقول لهم الملك الموكل قفوا واضر بوابهذا العمل وجه صاحب أنا ملك الكبر أمربى وبحأن الأدععما

﴿ فَصَلَ ﴾ وجلة الامرانك ذاتذ كرت سعة رجة الله نعالى التي سبقت غضبه ووسعت كل شئ ثمأن كنت من هذه الامة المرحومة الكريمة على الله تعالى ثم غاية فضله العظيم وكمال جوده الكريم وجعل عنوان كتابهاليك سمالةالرحن الرحيم ثم كثرةأياديه اليكونعمته عليكظاهرة وباطنةمن غير شفيع أوقدمها بقة الدوند كرت من جانس آخر كال جلاله وعظمته وعظم سلطانه وهيببته ممشدة عضبه الذى لا تقوم له السموات والارض ثم غابة عفلتك وكثرة ذنو بك وجفو تك معدقة أم ، موخط رمعاملته فاحاطة عامه وبصره بالعيوب والغروب نمحسن وعده وثوابه الذي لايبلغ كنهه الاوهام وشدة وعبده وأليم عقابه الذى لا يحتمل ذكر والقاوب تارة تنظر الى فصله وتارة تنظر الى عداله وتارة تنظر الى رأفته ورحمته وتارة تنظر إلى نفسك في جفو اتهاو جناياتها فاذا فعلت أدى بك جيع ذلك الى الخوف والرجاء وكفت قدسلكت السبيل الشارع القصدوعدات عن الجانبين المهاكين الامن واليأس ولاتقيه فيهما معالتاتمهين ولاتهلك معاله الكين وشر بتالشراب الممزوج العدل فلاتهلك ببرودة الرجاء الصرف ولابحرارة الخوف الصرف وكاني بك فدوصلت الى المقصود غاتما وشفيت من العلتين سالما ووجدت النفس قدانبعثت الطاعة ودانت في الخدمة ليلاونهارا من غير فترة ولاغفاة واجتنبت المعاصي والمخازى وهجرتها بمرة \* كماقال نوفالبكالى ان نوفا اذاذ كر الجنةطال شوقهواذا ذكرالنار طارنومه وصرت حينت من الاصفياء الخواص العابدين الذين وصفهم الله تعالى بقوله انهم كانوا يسارعون في الخبرات ويدعو ننا رغباورهبا وكانوا لاخاشعين وكمنت قدخلفت هذه العقبة الخطيرة وراءك باذن اللة نعالى وحسن توفيقه ف كماك من حلاوة وصفوة فى الدنيا وكماك من ذخركر بمواجر عظيم فى العقى والتهسيحا لموتعالى مسؤل أن يمك وايانا بحسن توفيقه وتسديده اله أرحم الراحمين وأجود الاجودين ولاحولولاقوة الاباللةالعلىالعظيم ﴿ البابالسادس في العقبة السادسة وهي عقبة القوادح ﴾

معليك ياأخى أبدك أللة وايانا يحسون وفيقه بعد مااستبان الكالسبيل واستقاماك المسريميوسعيك وصانته عمايفسده ويضيعه عليك وانماز مكذاك باقامة الاخلاص وذكر للنة والاجتناب عن ضده لامرين ﴿ أحدهما لما في فعله من الفائدة وهي حسن القبول من الله تعالى وفوز الثواب عليه والافتكون مر دوداذاها الثواب كلاأو بعضا على ماروى فى الحديث المشهور عن النورصلي الله عليه وسلران الله سبيحا ووتعالى يقول أنا أغنى الاغنياء من الشرك من عمل عملا فأشرك فيه غيرى فنصيى له فانى لاأقبل الاما كان لى خالصا ، وقيل ان الله تعالى يقول لعبد ميوم القيامة اذا التمس ثواب همله ألم يوسع لك فى الجالس ألم تكن الرأس فى الدنيا ألم يرخص يعك وشراؤك ألم تكرم هذا وأشاهه من الخطر والضرر \* قلت ومن خطر الرياء فضيحتان ومصيبتان \* أما الفضيحتان فاحداهما فضيحة السروهي اللوم علىرؤس الملائكة وذلك لماروى أن الملائكة تصعد بعمل العبدمبتهجين به فيقول الله تعالى ردوه الى سجين فاله لم يردني به فيفتضح ذلك العمل والعبد عند الملائكة والثانية فضيحةالعلانية وهي يوم القيامةعلى رؤس الخلائق روىعن النبيصلي التعطيه وسلم قال ان المرائي ينادى يومالقيامة بأر بعة أمهاءيا كافر بإفاح بإغادر بإخاصرضل سعيك و بطل أجرك فلاخلاق لك اليوم النمس الاجريمن كنت تعمل له يامخادع وروى أنه ينادى مناديوم القيامة يسمع الخلائق أين الذبن كانوايعبدون الناس قومواخدوا أجوركم من عملتمه فاني لأقبل عملا خالطه شي ي وأما المصيبتان فاحداهما فوت الجنة وذلك ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنة تكاءت وقالت أاحرام على كل بخيلوم اء والخبر يحتمل معنيين أحدهما ان هذا البحيل من يبيخل باحسن قول وهوقول

يتكبر على الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بممل العبديزهوكما يزهو الكوكب الدرى له دوى من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة حنى يجاوزون به الى السماء الرايعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا مهذا العمل وجه صاحبه وظهره ويطنهأ باصاحب العجب أمريي ربي أن لاأدع عمله بجاوزني الى غرى انه كان اذاعمل عملا أدخل العجب فيه قال وتصعدالخفظة بعملالعبد حتى يجاوزون الى السماء الخامسة كأنه العروس للزفوفة الى بعلها فيقول لهمالموكل مهاقفواواضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واجاوه واجعاوه على عاتقه أناملك الحسدانه كان يحسدمن يتعلرو يعمل يمثل عمل وكل من كان بأخذ فصلا على العباد كان يحسدهم ويقع فيهمأمرني ر بى أن لاأدع عمله يجاوزنى الى غيرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبدلهضوء كضوء القمر من صلاة وزكاة وحبجوعمرة وجهاد وصيام فيحاوزون به الى السهاء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بمءا قفوأ واضر بوابهذا العملوجه

لاالهالااللة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المرائي من يرائي باقبحرياء وهوالمنافق الذي يراثي بإيمانه وتوحيده وفى هذا القول ترجية والمعنى الثانى ان من لم ينته عن البحل والرياء ولم يراع نفسه ففيه خطر انأ حدهماأن يلقحه شؤمذلك فيقع في الـكفر فتفويه الجنةرأسا والعياذ بالله والآخرساب الايمان الذى يستحقيه النارنعوذ باللهمن سيخطهوشديد غضبه والمصيبة الثانيةدخولالنار وذلك لماروي أبوهر برةرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يدعى يوم القيامة رجل قدجع القرآن ورجل قدقاتل فيسبيل الله ورجل كشرالمال فيقول الله تعالى للقارئ ألمأعامك ماأنز آت على رسولي فيقول يلى يارب فيقول ماذاعملت فهاعلمت فيقول يارب قت به آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله كدبت وتقول الملائكة كدبت فيقول اللهسبحاله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقدقيلذلك ويؤتى بصاحب المال فيقولاه ألمأوسع عليك حتى لمأ دعك تحتاج الىأحد فيقول بلي يارب فيقول فاعملت فها آيتك فيقول كنتأصل الرحموأ تصدق فيقول اللة كندبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله سبحاله بلأردت أن يقال انكجواد فقد قبل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقو لاالتهمافعلت فيقول أمرت بالجهادف سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى كمذ بتوتقول الملائكة كذبت ويقول اللة بلأردت أن يقال فلان جرى وشحاع فقد قيل ذلك قال مضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ركبتي وقال ياأ باهر برة أولئك أول خلق الله يسعر مهم الرجهم موعن ابن عباس رضى الته عنهما قالسمعت رسول الله صلى الته عليه وسليقول ان الناروأ هلها يجون من أهل الرياء قيل بارسولاللة وكيف تعج النار قال من حرالنار التي بعذ بونبها وفى هذه الفضائح عبرة لأولى الابصار واللة سبيحانه ولي الهداية مقضله مد فان قلت فاخبرناعن حقيقه الاخلاص والرياء وحكمهما وتأثيرهما في العمل فاعل ان الاخلاص عند عامائنا اخلاصان اخلاص العمل واخلاص طلب الاجو \* فأما اخلاص العمل فهو ارادة التقرب الى الله عزوجل وتعظيماً من واجابة دعوته والباعث عليه الاعتقاد الصحيح وضدهدا الاخلاص النفاق وهوالتقرب الىمادون التهسيحاله وقال شيخنا رحمالة النفاق هوالاعتقاد الفاسد الذي هو للنافق في الله عزوجل وليس هو من قبيل الارادات لعلة ذكر ناهافي موضعها \* وأماالاخلاص في طلب الاجر فهوارادة نفع الآخرة بعمل الخبر وكان شيخنا رجه الله يقول انهارادة نفع الآخ مخيرلم يردردا يتعارعليه خبره بحيث ترجى به تلك المنفعة وقد شمرحنا هذه الشرائط وقال الحوار يون لعيسي ان من بمعليه السلام ما الخالص من الاعمال قال الذي يعمل بله لاعب أن عمده عليه أحد وهذا تعرض لترك الرياء وانماخصه بالذكر لانه أقوى الاسباب المشوشة للزخلاص وقال الجنيدالاخلاص تصفيةا لاعمال من المكترات وقال الفضيل الاخلاص دوام المرافبة ونسيان الخظوظ كالها وهذاهوالبيان الكامل والاقاويل في هذا كثيرة فلافائدة في تكثير النقل بعد انكشاف الحقائق وقدقال سيد الاولين والآخ ين صلى الله عليه وسلم اذستل عن الاخلاص فقال تقول ر بى الله تعالى ثم تستقيم كاأمرت أى لا تعبد هواك ونفسك ولا تعبد الاربك وتستقيم في عبادته كما أمرت وهذه اشارة الىقطع كل ماسوى الله عن مجرى النظر وهو الاخلاص حقاوضد الاخلاص الرياء وهوارادة نفع الدنيابعمل آلآخ ةثمالر ياءضر بان رياء محضور ياء تنخليط فالمحضأن تريديه نفع الدنيا لاغبر والتخليط أنتريدهما جيعانفع الدنياونفع الآخرة هذا حدهما وأمانأ ثيرهما فان اخلاص العمل أن تجعل الفعل قربة وأمااخلاص طلب الاجر فان تجعله مقبولا وافرالاجر والتعظيم والمفاق يحبط العمل ويخرجه عن كونهقر بقمستحقاعليه الثواب الوعد من اللة تعالى فالرياء المحض لايمكون من العارف عندبعض العلماءوان كان أبطل نصف الثواب وعندآخرين قديكون الرياء المحض من العارف

صاحبه آله كان لايرحم انسانا قط من عباد الله أصابه بلاء أومهاض بل كان يشمت بهم أناملك الرحة أمرى و بى ان لاأدع عمل يحاوزني الى غبرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وصيامونفقة وجهاد وورع لەدوئ كىدوى النحل وضوء كضوء الشمسمعه ثلاثة آلاف ملك فيجاوزون به الى السماء السابعية فيقول لهماللك الموكلها قفواواضر بوانهذا العمل وجمه صاحبه واضربوا جوارحه واقفاوا على قامه إناأ جبعن ربي كلعمل لميردبهر فياعاأراد بعمله غير الله تعالى اله أراديه رفعةعند الفقهاء وذكرا عندالعلماء وصيتافي المدائن أمنى فيريى أن لاأدع عمله بجاوزني الى غىرى أوكل عمل لم يكن للهخالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل المراثى قال وتصعد الحفظة بعمل العبدمن صلاة وزكاة وصياموحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعىالى وتشيعه ملائكة السبع السموات حمة, يقطعوا الحجبكلها الىاللة تعالى فيقفون بين يديه يشهدون لهبالعمل الصالح المخاص لله تعالى فيقول

وانه ينهب بنصف الاضعاف والتخليط يذهب ربع الاضعاف والصحيح عند شيخنارجه الله أن الرياءالمحض لا يكونمن العارف عندتذ كوالآخرة ويكون معالسهو والمختاران من تأثيرالرياء رفع القبول والنقصان فىالثوابولاتقديرله بنصف ولار بعوشرح هدهالمسائل يطول وقد شرحناها فى كتاب احياء عاوم الدين شرحامستقصياوأ شبعنا القول في أسرار معاملات الدين وفان قلت فاموضع الاخلاص وفي أى طاعة يقع و يجب ، فاعلم أن الاعمال عند بعض العلماء الانة أقسام قسم يقع فيه الاخلاصانجيعا وهو العبآدةالظاهرة الاصليةوقسم لايقع فيه شئ سنهما وهوالعبادةالباطنة الاصلية وقسم يقع فيه اخلاص طلب الاجر دون اخلاص العمل وهو المباحات المأخوذة للعدة قال شيحنا رجه ألله أن كل عمل يحتمل الصرف الى غيرالله تعالى من العبادات الاصلية يقع فيه احلاص العمل فالعباداتالباطنةأ كثرهايقع فيها اخلاصالعمل 🚜 وأمااخلاصطلبالاجرقالمشايخ الحكرامية لايقع فىالعبادات الباطنة اذلايطلع عليها أحد الاالله سبحانه فامتنع فيهادواعي الرياء فلم يحتبج الى اخلاص طلب الاجر وكان شيخنار جهالله يقول اذا أرادا العبد المتقرب من الله بالعبادات الباطنة نفع الدنيا فهوأيضار ياء \* قلتأناولايبعداذنأن يقعفى كثيرمن العبادات الباطنة الاخلاصان وكـذلك النوافل بجب فيها الاخلاصان جيعا عندالشروع وأماالمباحات المأخوذة للعدة فانمايقع فيها اخلاص طلب الاجر دون اخلاص العمل اذهبي لاتصلح أن تكون بنفسها قربة بلهي عدة على القربة \* فانقلت هذا موضعهما فبين لناوقتهمامن العمل يه فاعلم ان اخلاص العمل مع الفعل يقار نه لامحناة ولايتأخ عنه وأما اخلاص طلب الاجوفر عايتأخ عنه وعند بعص العلماء يعتبرون فيه وقت الفراغ من العمل فاذا فرغ على اخلاص أورياء فقد انقضى الامر والاعكنه استدرا كه بعد وعندغيرنا من مشايخ الكرامية ملاينل المنفعة المطاوية بالرياء يمكنه اقامة الاخلاص فى ذلك العمل فاذانال المطاوب فقدقات وقال بعض العلماء ان الفريضة يمكن اقامة الاخلاص فيها الى الموت \* وأما النوافل فلاسبيل الىذلك \* قال والفرق بينهما أن الله تعالى أدخل العبد في الفريضة فأمول منه التفضل والتيسير فيها وأما النفل فالعبدالذي أدخل نفسه فيه وتكافه فطو لب بحق ماتكاف \* قلت أنا وفي المسئلة فالدة وهيأن من سبق منه الرياء أوترك الاخلاص في عمل فيمكنه استدراك ذلك وتلافيه على أحد الوجوه التي ذكر الهاقيل والمقصودم ونقل مذاهب الناس في هذه الدقائق عامنا الآن بقلة العاملين وقلة الرغبة فىساوك هذه الطريق والتقريب على المبتدى فى العبادة فان الم يجد لعلته دواء فى هذا القول وجده فى الآخو لاختلافالامراضوالاغراضوعللالاعمالوآ فاتهافافهمراشدا انشاء التةتعالى فانقلت أكل عمل يحتاج الى اخلاص مفرد فاعلم انهم قد اختلفو افذلك فقيل الديجب لسكل عمل اخلاص مفرد وقيل اله يجوز تناول اخلاص واحد بجماله من العبادات أماالعمل ذوالاركان كالصلاة والوضوء فيكفيهما اخلاص واحد لان بعضها متعلق ببعض صلاحا وفسادا فصارت كشيئ واحد يه فان قلت ان أراد بعمله الخير نفعامن الله تعالى ولاير يدمن الناس شبأمن مدحة أوسمعة أومنفعة أيكون ذلك رياء وفاعدان ذلك محض الرياء قال علماؤ الرجهم الله الاعتبار في الرياء بالمراد لا بالذي يريد منه فان كان مرادك من عمل الخبر نفعادنيو يافانهر ياءسواء أردتهمن التةأومن الناس قال الله تعالىمن كان يريد حرث الآخرة نزدله فى حرثه ومن كان بر يدحرث الدنيا نؤثه منها وماله فى الآخرة من نصيب وليس الاعتبار بلفظة الرياء واشتقاقها منمعنى الرؤية والماسميت هذه الارادة الفاسدة بهذا الاسم لانهاأ كثرما نقع وتكونمن قبل الناس ورقريتهم فافهم يخفان قلت اذا كان القصد من الدنيا التي يريدها من الله التعفف عن الناس والعدة على عبادة الله يكون ذلك رياء \* فاعل ان التعف ليس في كثرة المال والحام والحطام والماه وفي

القناعة والثقة بكفاية الله سبحانه 🚜 وأما العدة على عبادة الله تعالى فاذا كان مراده ذلك فلا يكون رياء وذلك مايتصل بامرالآحرة وأسبابها ويصيرقصده قطعا لذلك فانأر يدبعمل الخيرها النوع لاتكون تلك الارادة رياء لانهذه الامور نصير بتلك النيهخيرا أوتصير فيحكم أعمال الآخرة ولاتكون ارادة الخيررياء وكذلك ان أردت أن يكون لك تعظيم عند الناس أومحبة عند المشايخ والأممة ويكون قصدك من ذلك التمكن من تأييدمذهب أهل الحق أوالرد على أهل البدع أوالنشر للعلم أوحض الناس على العبادة ونحوذلك دونان تقصد بذلك شرف نفسك من حيث هي أودنيا تنالها فان هذه كلها ارادة شديدة ونيات مجودة لايدخل شيمنها في باب الرياء اذالمقصودمنها أمم الآخرة بالحقيقة بيواعلاني سألت بعض مشايخنا عمايعتاده أولياؤنامن قراءة سورة الواقعة في أيام العسرة أليس المرادبدلك أنيدفعاللة نلك الشدة عنهم ويوسع عليهمشيأ منالدنياعلى ماجرت بهالعادة فكيف تصحارا دة متاع الدنيا بعمل الآخرة \* فقال في جو آبه رجه الله كار مامعناه أن المراد منهم أن يرزقهم الله قناعة أوقوتا يكون لهم عدة على عبادة الله وقوة على درس العاروه فدمن جلة ارادات الخيردون الدنيا \* واعلمأن هد دالسيرة عني قراءة هذه السورة عند الشدة في أمر الرزق والخصاصة الماهوشي وردت به الاخبار المأنورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضو ان الله عليهما جعين حيى ان أني مسعود حين عوتب في أمرواد هاذا يترك طمهن الدنياشيا قال القد خلفت طمسورة الواقعة ومن ذلك الاصل في السنةجرت هذه الخصلة في سير علما تنارجهم الله والافلامبالاة لهم محمد الله تعالى بشدة في أحم الدنيا وسعة وهم الذين يغتنمون ضيق الدنياو عسرهاو يتغالون في ذلك فما بينهم ويعدونه من الله تعالى منة عظيمة ويخافون اذابدالهم من التةسعة من الدنيا الني لايعدها أكثر الناس الا الاحسان والنعمة أن يكون ذلك استدراجا من اللة تعالى ومصيبة كيف و بطانتهم الاسفار والطي في عموم الاحوال ومقدموهم يقولون الجوع رأسمالنا فهذاوضع مذهبأهل التصوف وهومذهبي ومنهب أشباخي وبالكجرت سرة سلفناوا ماتقصير بعض المتأخ بن فلايعتبر بهوا بماذكر ناهدا الفصل لثلايغمز فبهم مخالف جهلا منه بمقاصد القوم في أمورهم أو يغلط فيهم مبتدئ سليم الصدرلم يأخدمن العلم حقه، فأن قيل كيف يليق هذا بحال أهل العلم والنجر دوالزهد وأر باب الصبر والرياضة ، فاعلم ان هذا الشئ مأخوذ من السنة م المقصود حصولالقناعةوالعدةلاانباع الشره والشهوةوالضعفعن احتمال العسرةوالشدةوأ كثر ماترى في عقب ذلك قناعة القلب وفقد كاب الجوع وضعفه وسلق معن الطعام ومهمته وقد عمر ذلك من امتحد فاعلم هذه الجلةموفقا انشاء الله تعالى ، القادح الثاني المجب والممايلزمك اجتنابه لامرين أحدهما أنه يحجب عن التو فيق والتأييد من الله تعالى فأن المجب مخدول فاذا انقطع عن العبدالتأييد والتوفيق من الله تعالى فأ أسرع ما يهلك ولذلك قال الني صلى الله عليه وسلم ثلاث مهاكات شح مطاع وهوى متبعوا عجاب للرء بنفسه والثاني الهيفسد العمل الصالح ولذلك قال المسيح عليه الصلاة والسلام بالمعشر الحواريين كممن سراج قدأ طفأته الريح وكممن عابد قدأ فسده المعجب واذاكان المقصود والفائدة العمادة وهذه الخصلة تحرم العمدحتي لانحصل له خبرفان حصل له خبر فقليل من ذلك يفسده حتى لايبق بيددشي فحقيق ان يحذر من ذلك ويتبحفظ واللة تعالى ولى التوفيق والعصمة \* فان قيل فاحقيقة المجبُّ ومامعناه وماناً ثيره وماحكمه فبين لناذلك وفاعلم ان حقيقة المجب استعظام العمل الصالح وتفصيله عندعامائنار جهم اللهذك إلعبد حصول شرف العمل الصالح بشئ دون الله عزوجل أوالناس أوالنفس قالو اوقديكون الجب مثلثابان يذكر ذلك من هذه الثلاثة جميعا النفس والخلق والشئ ومثنى بان يذكره من الذين وموحدا بأن يذكر دمن واحدوضد المجبذكر المنة وهوأن يذكر أنه بتوفيق التهسبحانه وأنه

الله تعالى أتتمالحفظة على عمل عبدى وأنا الرقيب على قلبهانه لميردني بهذا العمل وأراد به غـىرى فعلىه لعنتي فتقول الملائكة كلها عليه لعنتك ولعنتنا وتلعنه السبع السموات ومن فيهن فبكيمعاذ قال معاذقات يارسول الله أنت رسول اللهوأ المعاذف كيف لى بالخلاص والنحاة قال اقتدبي وان كان في عملك نقص بامعاذ حافظ عملي لسائك من الوقعة في اخوانك من جلة القرآن واجل ذنو بك عايك ولاتحملها عليهم ولاتزك نفسك وتذمهم ولاترفع نفسك عايهم ولا ندخل عمل الدنيا في عمل الآخرة ولاتتكمر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقـك ولاتناج رجلا وعندك آخر ولاتتهظم على ألناس فتقطع عنك خميرات الدنيآ والآخءة ولاعزق الناس فتمزقك كلاب الناريوم القيامة في النبار قال الله تعالى والناشطات نشطا هسل تدرى ماهوق بإمعاذ قلت ماهي بأبي أنت وأمى مارسول أللة قال كلاب في النارتنشط اللحممن العظم فلت بایی وأی أنت بإرسولالله من يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها قال إمعاذانه ليسير على من يسره الله عليه قال خالدين معدان فمارأيت أحمدا أكثرتلاوةللفرآنالعظيم من معاذ لهذا الحديث المظيم فتأمل أيهاالراغب فى العلم هذه الخصال واعلم ان أعظم الاسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العير لاجل المباهاة والمناقشة فالعامى الخصال والمتفقه مستهدف لحا وهو معرض للهلاك سديا فانظر أي أمورك أمم أن تتعاكيفية الحدر من هذه المهلكات وتشتغل باصلاح قلبـك وعمـارة آخرتكأمالاهمأن تخوض مع الخائضين فتطلب من العرماهوسببز بإدةالكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك معرالهالكين \* واعلم أن هذه الخصال الثلاث مورأمهات خباثث القلب ولهامغرس واحد وهوحب الدنيا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلمحب الدنيا رأس كل خطيئة ومع هــــــــــــــــــــ فالدنيا مزرعة الآخرة فورأخه من الدنيا بقدر الضرورة يستعين به على الآخرة وادنيا مزرعته ومرزأواد الذنيا ليتنع بها فالدنيا مهاسكته فهأ ونباء يسيرة

الدى شرفه وعظم ثوابه رفدر ه وهذا الذكر فرض عنددواعي التجب نفل في سائر الاوقات \* وأما تأثير التحب فىالعمل قال بعض علما ثناللحب ينتظر الاحباط فان تاب قبل موتعسلم والاأحيط واليه ذهب مجد ابن صابر من شيوخ المكرامية والاحباط عنده أن يذهب عن العمل جيع الامهاء الحسنة حتى لا يستعق بذلك ثوا باولامدحة ألبتة وفي قول غير دهو ذهاب الاضعاف لاغىر \* فان قلت كيف يلتبس على العبد العارف أناللة تعالى هوالذى وفق للعمل الصالح وعظم فدره وأكثرثوابه بفضله ومنه فاعلرأن همهنا نكتة لطيفة وذخيرة شريفة وهوان الناسر في المجبّ ثلاثة أصناف صنف هم المجبون بكل حال وهم المعتزلة والفدرية الذين لايرون لله علمهمنة فيأفعالهم ويسكرون العون والتوفيق الخاص واللطف وذلك اشبهة استولت عليهم وصنف همالذا كرون الله المنسة بكل حال وهما استقيمون الايعجبون بشئمن الاعمال وذلك لبصيرةأ كرموابها وتأييدخصوابه والثالث وهمالخلطون وهمعامة أهمل السنة تارة ينتهون فيذكرون منةالله وتارة يغفلون فيحبون بذلك لمكان الغفلة العارضة والفترة فيالاجتهاد والنقص ف البصيرة ، فان قلت كيف حال القدر يقوا لمعتزلة في أفعالهم فاعد أن فذلك اختلافات فقيل انه محبط لمسكان اعتقادهم \* وقيل لا يحبط عمل باعتقاد في الجلة من فرق الاسلام حتى يخص كل عمل اعجاب كاان اعتقاداً هل السنة لا يمنع العجب في كل عمل حتى يخصه بذكر المنة ، فان قيل فهل سوى المعجب والرياءمن قادح فالعمل فيلل أجلان فيه القوادح سواهما لكمناخص مناهما بالذكر لانهما الاصل الذي يدور علمها معظم الابواب وقد قال بعض المشايخ أن حق العبدأن يتحفظ في العمل من عشرة أشياء النفاق والرياء والفظيط والمن والاذى والندامة والمجب والحسرة والماون وخوف ملامة الناسم ذكرشيضنار جهاللة ضدكل حصلة منهاوا ضرارها بالعمل فضدالنفاق اخلاص العمل وضدالرياء اخلاص طاب الاجروضدا اتخليط التفريد وضدالن تسليم العمل الى التهوضد الاذي يحصين العمل وضد الندامة نثست النفس وضد المجبذ كرالمنة وضالحسرة اغتنامالحبر وضدالهاون تعظم التوفيق وضد خوف الملامة الخشية \* واعلم ان النفاق بحبط العمل والرياء بوجب رده والمن والاذي يحبطان الصدقة أحــ ال فى الوقت وعند بعض المشايخ رجهم الله يبطلان اصعافها \* وأما الندامة قانها تحبط العمل في قوطم جيعا والمجب يذهب أضعاف العمل والحسرة والتهاون وخوف اللامة تخفف العمل فتذهب رزانتسه \* قلت فالقبول والرد عند أهل التحصيل مرجعان اليضروب من التعظيم والاستخفاف والاحباط ابطال منافع تكون بالفعل وبسببه ثم تارة يكون بابطال الثواب وأخرى بأبطال التضعيف والثواب منفعة يقتضها العقل بعينه وقرائنه وأحواله والتضعيف زيادة على هذا والززانة زيادة يحصل عقتضي قرائن أحوال أخر كالاحسان الى أحد من أهل الخير ثم الى الوالدين ثم الى نبي من الانبياء ففي الشيئ يكون رزانة ولا يكون تضعف فهذاتها يب ماتحققت في هذه المعاني فاعرد لك وبالله النوفيق والمسلك فعليك بقطع هذه العقبة المخوفة ذات المقاطع والمتالف في غاية التحرز فان صاحب اضاعة الطاعات فدقطع كل تلك العقبات وتحمل تلك المشقات حتى حصلتله بضاعة من العبادة عز يزة شريفة فاله لايخاف على ضاعته الكالافي هذه العقبة فان فهامقاطع يحذرأن تسلب فهابضاعته ومتالف يحذر أن يبدومنها آفات تفسدعليه طاعته ثمأ عظمها خطرا وأعمها وقوعا هذان القاطعان اللذان هماالرياء والحتب فلنذك فيكل واحدمنهماأ صولامقنعة بجردهالك لعلك تمكني مؤنتها باذن الله ان شاءالله وأما الرباء فاذكر فيه أقراا فول التمسيحانه الله الدى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر ينبى لتعاموا ان الله على كل شئ قد روأن الله قدأ حاط بكل شئ عاما كا أن الله سبحاله يقول الى خلقت السموات والارض ومابيهمافى كلهة والصنائع والبدائع واكتفيت بنظرك لتعلماني قادرعالم وأنت

مداية الهداية فان جربت نفسك فبها وطاوعتك علها فعليك بكتاب احياء عاوم الدين لتعرف كيفية الوصول الىباطن التقوى فأذا عمرتبالتقوى باطن قليك فعند ذلك ترتفع الحجب مدنك و مان ر مك وتنكشف لكأ نوارا اعارف وتنفجر منقلبك ينابيع الحكمة وتتضم اكأسرأر الملك والملكوت ويتيسر لكمو العاوم ماتستحقر به هذهااعلوم المحدثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين وان كئت تطلب العزمن القيل والقال والمراء والجدال فاأعظم صيبتك وماأطول نعبك وأعظم ح مانكوخسرانك فاع ل ماشغت فان الدنيا التي تطلبها بالدين لانساراك والآخ تسلب منك ومن طلب الدندابالدين خسرهماجهما ومور ترك الدنيا للدين ربحهما جيعا فهذه جل الهدايا الى بداية الطريق في معاملتك معاللة تعالى بإداء أوامره واجتنباك نه اهمه وأشرعلك الآن مجمل من الآداب لتؤاخل بهاتفسك فىمخالطتك مع عباد ألله تعالى وصحبتك

معهمفالدنيا والقول فآداب الصحبة

تصلى ركعتين معمافهما موالمعايب والتقصير فلاتكتني بنظرى اليك وبعلمي بك وثمائي عليك وشكرى لك حتى تحسأن يعلم الخلق ليمدحوك بذلك أيكون ذلك وقاءأ يكون ذلك عقلا يرضاه أحد لنفسهو يحك أفلاتعقل ﴿ الأصل الثاني ﴾ انمن كان له جوهر نفيس يمكنه أن يأخذ في ثمنه ألف ألف دينار فباعه بفلس ألبس يكمون ذلك خسرانا عظها وغبنا فظيعا ودليلا ببنا على خسمة الهمة وقصور العمل وضعف الرأى وركة العقل فايناله العبديعمل من الخلق من مدحة وحطام بالاضافة الى رضا رب العالمين وشكر موثناته وثوابه لأقلمن فلس ف جنب ألف ألف دينار وأضعاف ذلك بل فى جنب الدنيا ومافهاوأ كثر وأ كبرأ لا يمون من الخسر إن المين ان تفوت نفسك تلك الكرامات العزيزة الشريفة بهذه الامورالحقيرة لدنية ثمان كانولابدلك من هذه الهمة الخسيسة فافصدأنت الآخة تقيمك الدنيا بل اطلب الربوحده يعطك الدارين اذهومالكهما جمعا وذلك قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعندالله ثواب الدنياوالآخرة وقال عايه الصلاة والسلام ان الله تعالى ليعطى الدنيا بعمل الآخة ولايعطى الآخة بعمل الدنيا فاذا أنتأخلصت النية وجودت الهمة للآخة حصلت لك الآخرة والدنياجيعا وانأ نتأردت الدنيا ذهبت عنك الآخرة فىالوقت وربمالاتنال فى الدنيا كاتريد وان ذاتها فلانبق لك فتكون قدخسرت الدنيا والآخرة فتأمل أبها العاقل إالاصل الثالث كه أن المخلوق الذي لاجله تعمل ورضاه تطلب لوعلم انك تعمل لاجله لأ يغضك ولسخط علمك واستهان بك واستحف بك فكيف يعمل الرجل العاقن العمل لاحل من لوعلم به أنه يطلب رضاه لسخط عليه وأهانه فاعمل إمسكين لاجل من اذاعمل الاجله وقصدته بسعيك وطلبت رضاه بدلك أحبك وأعطاك وأكرمك حتى أرضاك وأغناك عن الكلوكفاك فهذه هذه فافعل طان كنت تعقل ﴿ الاصل الرابع ﴾ ان من حصل له سعىمّا يمكن أن يكتسب به رضا أعظم ملك في الدنيا فطلب بهرضا كناس خسيس بين الناس فيكون ذلك دليلا على السفه ورداءة الرأى منه وسوءالحظاله ويقال ماحاجتك الى يضا هذا الكناس مع المكاذك من رضا الملك فكيف وقد سخط الكناس عليك بسبب سخط الملك ففاتك الكل فهذاحال المرائي فايحاجة الى إضاء مخلوق حقيرضعف مهين وأنت متمكن من تحصيل رضوان الله رب العالمين الكافي عن السكل فان ضعفت الهمة وكات البصيرة حتى طلبت رضامخاوق لامحالة فسبيلك أن تجردارا دتك وتخلص سعيك للمسحدانه فان القاوب والنواصي بيده فهو عيل اليك الفاوب ويجمع الك النفوس ويشحن من حيث الصدور فتنال مرذلك مالاتنال بجهدك وقصدك فان لم تفعل وقصدت مملك رضا المخاوقين دونه سيحانه وتعالى فانه بصرف عنك القاوب وينفرعنك النفوس ويسخط عليك الخلق فيحصل لك بهذا الامر سخط الله وسخط الناس جيمافياله من خسران وحومان بولقدذ كرعن الحسن أنه قال كان رجل يقول والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها وكان أول داخل في المسجد وآخر خارج منه لا يراه أحد حين الصلاة الاقائمايه بي وصائمنا لايفطر ويجلس الى حلق الذكر فلبث كذاسبعة أشهر فكان لايمر بقوم الاقالوا فعلى الله بهذا المرائي وصنع فأقبل على نفسه باللوم وقال لها إني أرابي في غير شئ لأجعلن عملي كالهنة فإبرد على عمله الذي كان يعمل قبل ذلك شيأ الاأنه تغيرت نيته الى الخير فكان بعد ذلك يمر بالناس فيقولون رحم الله والاناالآن قدأ قبل على الخير عمقرأ الحسن أن الذين آمنوا وعماوا الصالحات سيجعل لهم الرجن ودا قال بحبهم ويحببهم الى المؤمنين ولقدصدق القائل

يامبتغي الجد والثوابا ، في عمــل تبتغي محالا فدخيب الله ذارياء ، وأبطل السعي والكلالا من كان يرجولقاءرب \* أخلص من خوفه الفعالا الخلدوالنار في يديه \* فرائه يعطك النهوالا W

والمعاشرة أمسع الخالق سحاله وتعالىومع الخلق اعسل ان صاحبسك الذى لايفارقك فى حضرك وسفر كونومك ويقظتك بل حماتك وموتك هو ربك وسيدك ومولاك وخالقمك ومهما ذكرته فهو جليسك اذ قال الله تعالى أناجليس من ذكرني ومهماانكسر فلبك خزنا على تقصرك في حقديدك فهو صاحبك وملازمك اذ قال الله تعالى اناعنــد المنكسرة قاوبهم من أجلى فاوعرفته حقمعرفته لانخذته صاحبا وتركت الناس جانبا فان لم تقسدر علىذلك فىجيع أوقاتك فاياك أن تخدي ليلك ونهارك عهن وقت تخاو فيسه لمولاك وتتلذذ معه مناجاتك وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى (وآدابها) أطراق الرأس وغض الطرفوجع الهم ودوام المسمت وسكون الجوارح ومبادرة الام واجتناب النهبى وقدلة ودوام الذكر وملازمية الفكر وإيثار الحق على الباطل واليأس عن الخلق والخضوع نحت الهية والانكسار تجت الحياء والسكون عن حيل الكسب

والناس لايملـكونشيأ ﴿ فَكَيْفُ رَاءَيْتُهُمْ صَلَالًا \* وأماالهم فانذكر فيه أصولا \* أحده ان فعل العبد الماصارت له قيمة لما وقع من الله موجع الرصا والقبول والافترى الأجير يعمل طول الهار بدرهمين والحارس يسهر طول الليل بدانقين وكمذلك أصحاب الصناعات والحرف كلواحد يعمل فىالليل والنهارفيكون قيمة ذلكدراهممعدودة فان صرفت الفعل الى اللة تعالى فصمت للة تعالى ومافيكون صومك ذلك اليوم الاقيمة له اذار ضيه وتقبله قال الله تعالى انمابوفي الصابرون أجرهم بغير حساب وفي الخبر أعددت لعبادي الصائمين مالاعين وأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر فهذا يومك الذي قيمته درهمان معراحتمالك التعب العظيم صار كلله هذه القيمة بتأخير غداءالى عشاء ولوقت الةلقة نعالى وأخلصتهاله كان قيامك لاقيمةله في الشرف والنفاسـةقالاللة تعالى فلاتعلم نفس ماأخني لهممن فرةأ عين جزاء بمما كانوا يعملون فهماء لذى قسمته دانقان أودرهمان صارله كلهذه القيمة والقدر بالوجعلت اله ساعة تصلي فيهار كعتين خفيفتين بلنفساقلت فيه لااله الااللة قال اللة تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أوأ نتى وهومو من فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فهذا نفس من أنفاسك التي لاقيمة له أعند أهل الدنيا ولاعندك فهم نضيعاً مثال ذلك في لا شئ وكم يمر عليك من الزمان بلا فائدة وصارله كل هذا القدر العظيم لما أنه وقع مس ضياللة تعالى فعظم قدره وكثرت قيمته بفضله فق للعاقل اذن أن يرى حقارة عمله وقلة قدرهمون حيث هو وأن لا يرى الامنة الله تعالى عليه فهاشرف من قدر عمله وأعظم من جزائه وأن يحذر على فعله من أن يقع على وجه لا يصلحانة ولا يقعمنه موقع الرضافة نحب عنه القيمة التي حصلت له ويعو دالي ما كان ف الاصل من الثمن الحقير من دراهماً ودوانق وأحقر وأخس من ذلك م ومثاله أن العنقو دمن العنب والاضبارة من الريحان يكون قيمته في السوق دا نقافان أهدا دواحد الى ملك مع خسته فوقع منه موقع الرضايهبله علىذلك ألف دينار لماوقع منهمو قع الرضا فصارما قيمته حبة بالفدينار فاذالم يرضه الملك وردهاليه رجع الى قيمته الخسيسة من حبة أودانق فكذلك ما يحن فيه فتنبه وأبصر منة اللهوصن فعلك عمايشينه عنداللة عزوجل \* والاصل الثاني ماتعلم أن الملك في الدنيا اذا أجرى على أحد جراية من طعام أوشراب أوكسوة أودراهم أودنا فيرمعدودة فانية فأنه يستخدمه آناء الليل والنهار معمافي ذلك من الذل والصغار ويقوم على رأسه حتى تخدر رجلاه ويسعى بين بديه اذاركب وربم ايحتاج أن يكون على البه طول الليل حارساً ور بما يبدوله عدق فيحتاج أن يقاتل عدوه فيبذل ووحه التي لآخلف عنها لاجله ويجتمل كلهذه الخدمة والكلفة والخطروالضرولاجل تلكالمنفعةالنكدة الحقيرةمع أنهما بالحقيقة من الله تعالى والماهو عنزلة سبب ف ذلك فر بك الذى خلقك ولم تك شيأ ثمر باك فأحسن اليكالتربية ثمأ فعرعليك من النعرالظاهرة والباطنة في دينك ونفسك ودنياك مالايملغ كنهها فهمك ووهمك قال عزمون قائل وإن تعدّرا نعمة الله لا يحصو هاالآية ثمانك تصلى ركعتين معمافي مامن المعايب و لآفات ومعماوعد عليهما في المستقبل من حسن الثواب وضروب المكرامات حتى تستعظم ذلك وتجببه فليس ذلك من شأن عاقل اذا نظرت فهذه هذه والاصل الثالث أن الملك الذي من شأنه أن يخدمه الماوك والامماء وتقوم على رأسه السادات والعظماء ويتولى خدمته الألباء والحكاء ويطلب مدحته العقلاء والعاماء ويمشى بن بديه الاكار والرؤساء اذا أذن لسوقي أوقروي بمقتضي وأفة وعنايةله فيهابه حتى زاحمأ ولئك الملوك والسادات والاكابروالافاضل في خدمته ومدحته وجعلله مقامامن حضرته معاوماونظر الى خدمه بعين الرضاوان كانت مشوشة معيمة أليس بقال له لقد كبرت على هذا الحقير المنة من الملك وعظمت عنايته به فان أخذ هذا الحقير عن على الملك بتلك الخدمة المعيمة

فضل الله معرفة بحسن الاختيار وهذا كله ينبغى أ**ن**يكون شعارك فىجيع ليلك ونهارك فانه آداب الصحبة مع صاحب لايفارقك والخلق يفارقونك في بعض أوقاتمك وان كنت عالمافا آداب العملم سبعة عشرالاحتمال ولزوم الحسلم والجاوس بالهيبة عملى سمت الوقارمع اطمراق الرأس وترك الكبر عملي جيع العباد الاعلى الظامة زجر آلهم عن الظلم وايثار التواضعف المحافس وترك الهزل والدعابة والرفق بالمتعلر والتأنى التعجرف واصلاح البليد بحسن الارشادوترك الحردعليه وترك الانف من قولاا أدرى وصرف الحمة الى السائل وتفهم سؤاله وقبول الحجة والانقياد للحق الرجوع اليه عن الهفوةومنع المتعلم كل علم يضره وزجره عن أن يريد بالعلرالنافع غير وجهالله تعالى وصدالمتعلم عبرأن يشغل نفسة بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين وفرضعينهاصلاح ظاهره وباطنه بالتـقبى ومؤاخذةفسهأ ولابالتقوى ليقتدى المتعلم أولا باعماله ويستفيد ثانيا من أقواله وإن كنت متعلم الماسخة

ويستعظمذلك ويتجببه ألايقال انذلك لسفيه جدا أومجنون لايعقلشيأ ولمانقررهذافان الهنا سبحانه هوالماك الذى يسبحله السموات السبع والارض ومن فيهن وان منشئ الايسبح بحمده والمعبود الذي يسجد له من في السموات والأرض طوعاو كرهافن الخدم على بابه جبريل الامين وميكاثيل واسرافيل وعزرائيل وحلة العرش والكرو بيون والروحانيون وسائر الملائكة المقربين الذين لا يحصى عددهم الااللة رب العالمين في مناز لهم الرفيعة وأ ففسهم الطاهرة وعباداتهم العظيمة عمرن الذين همخدمة على بايه آدمونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحدخير العالمين مع سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهمأ جمين فى مراتبهم المنيفة ومناقبهما لعزيزة الشريفة ومقاماتهما الحكريمة وعاداتهم الجليلة الخطيرة ثم العاماءالا تمة الابرار والزهادف مراتبهم العظيمة الفاخرة وأبدأتهم النقية الطاهر ةوعباداتهم المكثرة الخالصة المتظاهرة وأذل الخدم على بالهماوك الدنياوجما برتها بخرة وناله على الاذقان ساجدين صاغرين ويعفرون الوجوه فى النراب خاضعين ويرفعون حوائجهم اليهاكين باهلين ضارعين ويعترفونله بالعبودية ولأنفسهم النقص ساجدين صاغرين حتىر بماينظراليهم نظرة ويقضى لهم بفضايحاجة أويتحاوزعنهم كرمهزلة والهمع هذه العظمة والجلال والملك والكمال قدأذناك فى حقارتك وعيو بك وقدارتك وأنالذى لواستأذنت على رأس بلدك فر عالايأذن المكوان كلتأمير ناحيتك فريمالا يكامك وان سجدت اساطان بلدك بالارض فريمالا يلتفت اليك وقد أذناك جلجلاله حتى تعبده وتثنى عليه وتخاطبه بلندلى عليه بالمسئلة وتباسطه فتستقضيه حاجتك وتستكفيهمهماتك ثمرانه برضى ركعتيك فيمعا يبهما بل يعدلك عليهمامن الثواب مالايخطر بقلب بشر وأنتمع ذلك تعجب بهاتين الركعتين وتستكثر ذلك وتستعظمة ولاترى منةالله علىك فذلك فاأسوأك من عبدوما جهلكمن انسان، والله تعالى المستعان واليه المشتكي من هذه النفس الحاهلة وعلمه التكاون فهذه هذه ﴿ فصل ﴾ وعلى وجه آخران المك العظيم اذا أذن في ادخال الهدايا اليه فتدخل بحضرته الامراء والكراء والرؤساء والنبلاء والاغنياء بالواع الهدأيامن الجواهر الثمينة والدخائر النفيسة والامو الالجليلة فانحاء بقال بباقة بقل أوقروى بسلة عنب تساوى دانقا أوحبة فيدخل فى حضرته و يزاحم أولئك الاكار والاغنىاء مهداياهم الكثيرة الشريفة وهذا الملك يقبل من هذا الفقيرهد يتدوينظر اليدينظر القبول والرضا ويأمراه بأنفس خلعة وكرامة ألا يكون ذلك منه غاية الفضل والكرم فان أخذهذا الفقيرين بذاك على الملك ويعجب به ويستعظمه وينسى ذكرمنة الملك ألايقال ان هذا مجنون مضطرب العقل

أوسفيه سئ الادب عظيم الجهل فالآن يجب أنك اذاقت الله ليلة وصليت لهركعتين فاذا فرغت فتفكر كم قاملة سبحانه في هذه الليلة من الخدم في أقطار الارض برهاو بحرها وجباها و بلادهامن أصناف المستقدمان والصديقان والخائفان والمستاقان والمجتمدين والمنضرعين وكم حضرت في هذه الساعة ساسالله سيحانه من عبادة صافية وخدمة خالصة عن أنفس خاشعة وألسن طاهر ةوعيون با كمة وقاوبعامى ةوصدور نقيةوأ ركان تقية وصاواتك انكنت بذلت المجهو دفى تحسينها واحكامها واخلاصها فلانكادتصلح لحضرةهذا الملك العظيم ولانتبين فىجنب نلك العبادات التي تعرض هناك كيف وقد كانتمنك عن قلبغافل مختلط بأنواع العيوب وبدن نجس باقدار الذنوب ولسان متلطخ بانواح المعصية والفضول فكيف يصامحهذا ان يحمل الى الك الخضرة وكيف يستأهل أن يهدى المرب العزة قال شيخما رجه الله انظر أيها العاقل هل وجهت قط صلاة من صاواتك الى السهاء كما تدة بعثتها الى بيوت الاغنياء وكان أبو بكر الوراق يقول مافرغت من صلاة الااستحيت منها حين فرغت منها شدحياء

المتعلم مع العالم أن يبدأه بالتحية والسلام وأنيقل بين يديه الكلام ولايتكام مالم يسأله استاذه ولايسأل أؤلامالم يستأذن ولايقول فىمعارضة قوله قال فلان بخـلاف ماقلت ولايشىر عليه مخلاف رأيه فيرى أنه أعل بالصواب من أستاذه ولايشاور جليسهفي محلسه ولايلتفت الىالجوانبيل محلس مطرقاسا كتامتأدبا كانهفىااصلاةولا يكثرعلمه عند ملله واذاقام قاملهولا يتعبه بكازمه وسؤاله ولا يسأله في طريقه الى أن يبلغ الى منزله ولا يسيء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده فهوأعلم باسراره وليذكر عندذلك قولموسى للخضرعليهما السلامأخ قنهالتغرق أهلها لقدجئتشيأ إمراوكونه مخطئا فى انكاره اعتمادا علىظاهره وان كان لك والدان فأدب الولدمع الوالدينأن يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل أمرهما ولايمشى أمامهما ولايرفع صوته فسوق أصواتهماوياي دعوتهما ويحرص على مرضاتهما ويخفض لهما الجناح ولا يمتن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لامرهما ولاينظر اليهماشزراولا يقطبوجهه في وجوههما ولايسافر الا

من امرأة فرغت من الزناية تمان الرب السكر يمسيحانه بمحض كرمه وفضله عظم قدرها نين الركعتين ووعدعليهماس خزيل الثواب ماوعدوأنت عبده وفي جرابته وعملت ماعملت بتوفيقه وتدييرهمع ذلك كاه معيجب بذلك وتنسيمنة الله عليك هذاوا للة أعجب المعجب لايكاد يصدر مثله الاعن جاهل لافكرة لهوغافل لاذهن لهأ وقلب ميت حاولا خبرفيه فهذه هذه نسأل الله حسن الكفاية بمنه وفضله ﴿ فَصَلَ ﴾ ثَمَّا قُولَ بِعِدِهِ لَهِ الجَاهِ تيقظ من رقد مَكُ أيها الرجل في هذه العقبة والاكمنت من الخاسرين فانهذه العقبةأ شدوأ شقوائم وأضرعقبة استقبلتك فى هذه الطريق اذاليها تنتهي ثمرة كل مامضى من العقبات فانسلمت غنمت وربحت وان كانت الأخرى فقدضاع السعى كله وخاب الامل وبطل العمر ثمالشأن كاه أنه قداجتمع فيهذه العقبةههنا ثلانةأمورا لاولمنها أن الامردقيق جداوالغبن شديدوالخطر عظيم أمادقةالاص فان مجاري الرياءوالعجب في الاعمال دقيقة خفية بالغاية فلا يكاديتنبه لنلكالا كلنحر يرفى أمرالدين بصيريةظان القلب متحرز وأنى يطلع عليهالجاهل اللعوبوالغافل الدُّوم \* ولقدسمعت بعض علما تنارجهم الله بنيسا بور يحكي أن عطاء السلمي رحمة الله عليه ورضوانه نسج نوافأ حكمه وحسنه جدائم جهالي السوق فعرضه فاسترخصه البزاز فقال ان فيه عيوبا كيت وكيت فاخذه عطاءوجلس يبكى بكاءشمديدافندم الرجل علىذلك وجعل يعتدراليهو ببدل لهفي تمنهما يريد فقال لهعطاء ايس ذلك كاتظن ايما أنا عامل فيهده الصناعة وفداجتهدت في إحكامهذا الثوب واصلاحه ويحسينه حتى لايوجد بهعيب فلماعرض على البصير بعيو بهأظهر فيهعيو باكنتءنها غافلا فكيفأعم الناهذه اذاعر ضتغداعلى اللهكم يبدوفيهامن العيوب والنقصان الذي نحن اليوم عنها غافاون \* وعن بعض الصالحين قال كنت لياة في وقت السيحر في غر فة الدى شارعة أقرأ سورة طه فاما أن ختمتهاغفو تغفوة فرأيت شخصا ولمو الساءيده صحيفة فنشرها يين يدي فاذافها سورة طه واذاتحت كل كلة عشر حسنات مثبتة الاكلة واحدة فاني رأيت مكانها محو اولم أرتحتها شأ نقلت واللةلقدقرأتهنه الكامةولاأرى لهاثوابا ولا أراها أثبتت فقال الشخص صدقت قدق أتها وكتبناها الاأناسمعنامناديا ينادىمن قبل العرش امحوها وأسقطوا ثوابها فحوناها قال فبكيت في منامى وقلت لم فعلتم ذلك قال مررجل فرفعت مهاصو تك لاجله فذهب ثو امها فهذه هذه 🚜 وأماشدة الغبن فلان الرياء والعجب آفة عظمة تقع في لحظة فريمانفسد عليك عبادة سبعين سنة \* وحكى أنرجلا أضاف سفيان الثورى رجهاللة وأصحابه فقال لاهلهها توا الطبق لاالذي أتدت مفي الحجة الاولى بل الذى أتيت به في الحجة الثانية فنظر اليه سفيان وقال مسكين فدا فسد علسه مذا حجته ووجه آخ في النبن أنأقل طاعة سلمت عن هذا الرياء والعجب يكون لهامن التعزوجل من القيمة مالانهايةله وأك الرطاعة اذا أصابتهاها والآفة بقيت لاقيمة لها الاأن يتداركها اللة تعالى على ماروي عن على رضى الله عنه أنه قال لا يقل عمل مقبول ألبتة وكيف يقل عمل مقبول \* وسئل النخعي عن عمل كندا وكذاما ثوابه قال اذا قبل لا يحصى ثوابه \* وعن وهبقال كان فيمن كان قبلكم رجل عبد التهسيعين عاماصا تما يفطر من سبت الى سبت فطلب الى الله حاجة فلر تفض له فاقبل على نفسه ياومها وقال من قبلك أتيسلوكان عندك خيرلقضيت حاجتك فانزل اللة تعالى ملكافقال يا ابن آدم ساعتك التي ازدريت فيها نفسك خيرمن عبادتك التي مضت م قلت فلينظ العاقل الي هذا المكلام أليس من الغين أن واحدا يكدح ويتعبسبعين سنة وآخ يتفكرساعة واحدة فتكون فكرةساعة أفضل عندالله من عبادة سبعين سنة أليس هذامن الغبن العظيما نكمتمكن من ساعة خيرمن سبعين سنة وتترك ذلك من غير حاجة بلى والله انه لأعظم الغبن وان اغفاله لأشد حسرانا وان الخصاة التي ها هذه القيمة

باذنهما \* واعلم أن الناس بعد مؤلاء في حقك ثلاثة أصناف اما أصدقاء وإما معاريف وامامجاهيل فان بليت بالعوام المجهولين فأدب مجالسة العامة ترك الخوض في حديثهم وقلة الاصفاء الى أراجيفهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم والاحتراز عن كثرة لقائمهم والحاجة اليهـم والتنبيه عـلى منكر اتهم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم ﴿وأماالاخوانوالاصدقاء﴾ فعليك فيهسم وظيفتان \* أحدهما أن تطلب أوّلا شروط الصحبة والصداقة فلا تؤاخ الامن يصاح للإخوة والصــداقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من محالل فاذا طلبت رفيقا ليكون اسر بكاك فى التعلم وصاحبك فىأمردينك ودنياك فراع فيه خس خصال ، الاولى العقل فلاخير في صحبة الاحق فالى الوحشــة والقطيعة يرجع آخرها وأحسنأحوالةأن يضرك وهو يريدأن ينفعك والع والعاقل خسرمن الصديقالاحق قال عليَّ وضى اللهعنه

وصىالله عمه ولاتصحب أخا الجهل

و إمالت ولمله

والخطر يجب أن تحدر وتجتنب واشل هذا المعنى انماوقع نظرأولى الابصارمن العبادف مثل هذه الدقائق فاهتمو المثل هذه الامرار بمعرفتها أؤلا ثمرعايته والتحفظ عنها نانياولم تغنهم كثرة الاعمال بالظاهر وقالوا الشأن في الصفوة لافي السكثرة وقالوا جوهرة واحدة خيرمن ألف خرزة وأماالذين قل علمهم وكل فى مذا الباب نظرهم فجهاوا المعانى وأغفاوامافى القاوبمن عيوب واشتغاوا باتعاب النفوس في الركوع والسجودوالامساك عن الطعام والشراب وبحوه فغرهم العدد والكثرة ولم ينظروا مافيهامن المنح والصفوة ومايغني عددالجوزولالب فيه وماينفعر فعرالسقوف ولم محكم مبانيها وما يعقل هذه الحقائق الاالعللون بالله المكاشفون والله تعالى ولى الهداية بفضايه وأماعظم الخطرفين وجوه ﴾ أحدها أن المعبود ملك لانهاية لجلاله وعظمته وله عليك نعم لا تعدولا يحصى ولك بدن معيب بعيوب خفية مؤف با فات كثيرة وأمر مخوف ان وفع اك زلل مع تسارع النفس اليه فتحتاج أن يستخرج عملا صافيا سالمامن بدن معيب ونفس مبالة الى الشرأ مارة بالسوء على وجه يصاح لرب العللين فبجلاله وعظمته وكثرة أياديه ومنتهو يقعمنه موقع الرضاوا لقبول والافيفوتك الريح العظيم الذى لانسمح النفس بفوته بلر بمايصيبك فيهمصيبة لاطاقةلك مها وهنداواللة شأن عظيم وخطب جسيم وأماجلال الملك وعظمته بحيث ان الملائكة المقر بين الابرارقا تمون له بالخدمة آناء الليل والنهار حتى أن منهم من هومند خلقه الله تعالى في قيام ومنهم من هوفي ركوع ومنهم من هوفي سيجود ومنهم من هوفى تسبيح وتهليل فلايتم القائم قيامه ولاالرا كعركوعه ولاالساجة سجوده ولاالمسبح تسبيحه ولا المهلل تهليلة مادابه صوته الى نفخ الصور تمل فرغوامن هذه الخدمة العظيمه نادواباجعهم سبحانك ماعبدناك حقعبادتك وهداسيد المرسلين وخيرالعالمين أعلم الخلق وأفضلهم محمدصلي اللهعليه وسلم وعلى آله أجمين يقول لاأحصى ثناء عليكاً نتكا أفنيت على نفسك يقول أنالاأ قدرأن أثني عليك نناء أنتله أهل فضلاعن أن أعبدك كما أنتله أهل وهو الذي يقول ليس أحديد خل الجنة بعمله قالوا ولاأ نت بارسول الله قال ولاأ ناالاأن يتغمدني الله برحته ﴿ وأما النعم والا يادى ﴾ فكا قال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وعلى ماروى أنه يحشر الناس على ثلاثة دواوين ديوان الحسنات وديوان السيات وديو ان النع فتقابل الحسنات بالنع فلا يؤتي بحسنة الاأتي بنعمة حتى تغمر الحسنات النعروتية السيات والذنوب فللة تعيالي فيها المشيئة بهوأ ماعيوب النفس وآ فاتها فقد قدمناها في بإبهاوا لام بالخوف أن العبد يكدح فيالعبادة ويدأب سبعين سنة غافلاعن عيويه وآفاته فريمالا يكون واحدمنها مقبولاوريما يتعبأعواما فتفسده ساعة واحدة وأعظم خطرامن ذلك كلهالهر بماينظرالله تعالى الى العبدوهو برائي الناس بعبادته وخدمته حيث جعل ظاهر دلله و باطنه للخلق فيطر دهطر دالامر دله والعباذباللة \*ولة المسمعت بعض العلماء يحكى عن الحسن البصرى رجه الله أنه رؤى في المنام بعدمو ته فستل عن حاله فقال أقامني الله بين يديه وقال ياحسن أثذكر بوم كنت تصلى في المسجد اذر مقك الناس بابصارهم فزدت حسنالصلاتك فاولاأن أول صلاتك كان لى خالصا اطردتك اليوم عن بابي ولقطعتك عنى من واحدة ولما كان الامرفى الجاةمن الدقة والصعوبة الىحدعظيم نظراً ولوالا بصار فيه فافواعلى أنفسهم -تي ان منهم من لا يلتفت الى جيع ما يظهر للناس عن أعماله حتى -كي عن رابعة أمها قالت ماظهر لي موز عمالى لاأعده شيأوقال آخرا كمنم حسناتك كإتكتم سياكك وآخريقول ان أمكنك أن تجعل لك خبأمن الخسرفافعل ولقد حكى اله قبل لرابعة بمترتجين أكثر ماتر تحين قالت بيأمي من جل عملي يووحكي انه اجتمع مجمدين واسعومالك بن دينار فقال مالك اماط عة اللة أوالنار فقال مجمدين واسع امار حهالله أوالنارفقال مالكما أحوجني الى معلم مثلك \* وعن أبي يزيد البسطامي رجه الله قال كابدت العبادة

فكمهن جاهل أردى حلما حين و خاه يقاسالمرء بالمرء اذا ماهو ماشاه ً وللشيءلي الشيئ مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه \* الثانيه حسن الخاق فلا تصحب من ساء خلف وهو الذي لا يملك نفسه عندالعضب والشهوةوقد جعمه علقمة العطاردي رحمه الله في وصنته لابنه لما حضرته الوفاة فقال يابنى إذاأر دن صح قانسان فاصحب من اذا خدمته صانك وان صحبته زانك واذاقعدت بكمؤنة مانك اصحب من اذامددت يدك لايخىرمدهاوان رأىمنك حسنة عددا وان رأى منك سيئة سدّها اصحب من إذا قلت مدّق قولك وان حاولت أمرا أعانك ونصرك وان تنازعها في شي آ ارك موقال على رضى الله عنه رجزا ان أخاك الحق من كان

معك ومن يضر نفسه لينفعك ومسن اذا ريب الزمان صدّعك

شقت فيك شماه ليجمعك و الثالثة الصلاح فيلا الاذين سنة فرأيت قائلايقول في الأباير يدخزاته بماؤة من العبادة فان أردت الوصول اليه فعايك بالذلة والافتقار هو رسمعت الاستاذا بالطسنة عكى عن الاستاذا في الفضل حجه الله أنه كان قول الفي أعلم أن ما أعجابه من الماعت المستوادة في المناقبة على المناقبة على

فاطلبالنفسك صحبة مع غيرهم ﴿ وَقَعَ الآيَاسِ وَخَابَ الْآمَالِ هيهات تدرك بالتواتى سادة ﴿ كدوا النفوسوساعدالاقبال

ثم رأيت أنى أثبت ههنا لخبرا لمأثور عن الصادق المصدوق صاوات الله عليه وعلى آله وسلامه وقدذ كرناه فىغير كستاب واحد ، روى عن ابن المبارك رجه الله عن رجل وهو خالد ابن معدان أنه قال لمعاذ حدثني حديثا سمعته منرسولاللةصلى اللهعليه وسلروحفظته وذكرته فىكل يوممن شدّنه ودقته قال نعم تم بكى بكاعطو يلا تم قال واشوقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلو الى لقائه ثم قال بينا أناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم أذركب وأردفني خلفه ثم سرنا فرفع بصره الى السماء ثم قال الحديثة الذي يقضى فى خلقه مايشاء بامعاد قلت ليك باسد المرسلان قال أحدثك عديث ان أنت حفظته نفعك وان ضعته القطعت حجتك عندالله عزوجل بإمعاذان اللة تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبرأن يخلق السموات والارض اسكل سماءمل كابو اباخازنا وجعل على كل باب من أبواب السموات ملكابو اباعلى قدر الياب وجلالته فتصعدالخفظة بعمل العبدوله نور وشعاع كالشمس حتى اذا بلغ السهاء الدنبا والحفظة تستكثر عمله وتزكيه فاذا انتهم إلى الياب قال الملك للحفظة اضر بوامهذا العمل وجه صاحبه أناصاحب الغيمة أمرني ر بيأن لاأدع عمل من يغتاب الناس يتبجاوز بي الى غيريثم تصعد الحفظة من الغدمعهم عمل صالحه ورتستكثره الحفظة ونزكيه حتى إذا انتهوابه الى السماء الثانية قال الملك قفواواضر بوابهذا العملوجه صاحبه فانه أراد به عرضالدنيا أمرني ر بيأن لاأدع عمله يتجاوزني اليغيري فتلعنه الملائكة حتى يمسى وتصدالحفظة بعمل العيدميت حابه فيه صدقة وصيام وكشرمن البرفتستكثره الحفظة وتزكيه فاذا انتهوا بهالى السهاء الثالثة قال الملك البواب قفوا واضربوا بهذا المل وجهصاحبه أناملك صاحب المكبرأ مرنى ربى أن لاأدع عمله يتحاوزني الى غيرى انه كان يتمبر على الناس في مجالسهم وتصعد الحفظة بعمل العبدوهو يزهو كاتزهو النعجوم والكموكب الدرى لهدوى وتسبيح بصوم وصلاة وحببروعمرةفاذا انتهواالىالسهاءالرا بعةقال الملك الموكل بهاقفواواوضر بوابهذا العمل وجه صاحبه أناملك صاحب الاعجاب أمنى رق أن لاأدع عمله يتجاوزني الى غيرى انه كان اذاعمل عملا أدخل العجب فيهوتصعد الحفظة بعمل العبديزف كإتزف العروس الىأ هلهاحتي اذاا ننهو اللي السهاء الخامسة بذلك العمل الحسن من جهادوحج وعمرة لهضوء كضوء الشمس فيقول الملك أناملك صاحب الحسد انه كان يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد سخط ما أرضى الله أمن في ر في أن الأدع عله يتحاوزني الى غيرى وتصعدالحفظة بعمل العبديوضوء تام وصلاة كثيرة وصيام وحج وعمرة حتى يتحاوز وإبهالى السهاء السادسة فيقول الملك الموكل بالباب أناصاحب الرجة اضر بوابهذا العمل وجه صاحبه انه كان لم يرحم قط انساناوان أصيب عبد شمت به أمرى رق أن الأدع عمله يتحاوز في الى غيرى وتصعدالحفظة بعمل العبد بنفقة كشرة وصوم وصلاة رجهاد وورع لاصوت كصوت الرعدوضوء كضوءالبرق فاذا انتهوا بهابي السهاءالسابعة فيقول الملك الموكل بالسهارأ ناصاحب الذكرية فالسمعة

والصيت فى الناس ان صاحب هذا العمل أراد به الذكر في الجالس والرفعة عند القر ناءوا لجاه عند الكبراء أمرنى وفأن لاأدع عمله يتجاوزني الىغيرى وكلعمل ميكن للة تعالى خالصافهورياء ولايقبل الله عزوجل عمل المرائج ونصعدا لحفظة بعمل العبدمن صلاة وزكاة وصيام وحجرعمرة وخلق حسن رصمت وذكر الله تعالى وتشيعه ملائكة السموات السبع حتى تقطع الحجب كالها الى الله سبيحانه فيقفون بين يدى الربجل جلاله ويشهدون لهبالعمل الصالح المحاص لله تعالى فيقول الله تعالى أنتم الحفظة على عمل عبدى وأنا الرقيب على مافى نفسه انه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيرى ولا أخلصه لى وأناأ علم بماأراد من عمله عليه لعنني غر الآدميين وغركم ولم يغر في وأناعلام الغيوب المطلع على ماف القلوب لا يني على خافية ولاتعزب عنى عاز بة علمي بما كان كعلمي بما يكون وعلمي بمامضي كعلمي بماية وعلمي بالأولين كعلمي بالآخ بنأعلم السروأخني فكيف يغرني عبىدى بعمله انمايغر المخاوقين الذين لايعامون وأناعلام الغيوب عليه لعنتي وتقول الملائكة السبعة والثلاثة الآلاف المشيعون بإر بناعليه لعنتك ولعنتنا فتقول أهل السموات عليه لعنة اللة ولعنة اللاعنين ثم بكي معاذر حمه التهوا نتيحب انتيحا باشديدا وقال بارسول الله كيف النجاة عماذكرت قال بإمعاذا قند بنبيك في اليقين قلت أنت رسول الله وأنام عاذ ابن جبل كيف لى بالنجاة والخلاص قال نعم يامعاذان كان في عملك تقصير فاقطع لسانك عن الوقيعة في الناس وعن اخوانك من حملة القرآن خاصة وليردك عن الوقيعة في الناس ماتعامه من عيب نفسك ولانزك نفسك بذماخوانك ولاترفع نفسك بوضع اخوانكولاتراء بعملك كى تعرف فى الناس ولاندخل في الدنيادخو لاينسيك أمر الآخرة ولاتناج رجلاوعندك آخر ولاتتعظم على الناس فتنقطع عنك خبرات الدنيا والآخ ة ولاتفحش في مجاسك حتى بحذروك من سوء خلقك ولاتمن على الناس ولاتمزق الناس بلسانك فتمزقك كالربحهنم وهوقوله تعالى والناشطات نشطايقول تنزع اللحم عن العظام قلت بارسول الله ومن يطيق ها- والخصال قال يامه ذان الذي وصفت لك أيسير على من يسمر والله تعالى عليه انما يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره طم ماتكره لنفسك فاذن أنت قدسلمت وبجوت قال خالدين معدان وكان معاذلا يكثرمن تلاوة القرآن كما يكثرمن تلاوة هذا الحديث وذكره في مجلسه فاسلسمعت أبها الرجل وكالمكرذاك الرجل بهذا الحديث العظيم نبؤه الكبيرخطره الاليمأ ثره الذي تطيرله القاوب وتحيرله العقول وتضيق عن حله الصدور وتجزع لهوله النفوس فاعتصم بمولاك الهالعالمين والزم الباب التضرع والابتهال والبكاء آناءالليسل وأطراف النهارمع المتضرعين المبتهلين فالهلانجاةمن هذا الامرالا برحته ولاسلامة من هذا البحرالا بنطره وتوفيقه وعنايته فتنبه من رقدة الغافلين وأعط الامرحقه وجاهد نفسك في هذه العقبة المخوفة لعلك لاتهاك مع الهالكان والمستعان بالله على كل حال فابح خرمعين وهو تعالى أرحم الراحين ولاحول ولاقو ة الاباللة العلى العظيم وفصلك وجلة الامم انكاذا أحسنت النظر فرأيت قدرطاعة اللة تعالى ورأيت عجزا لخلق وصعفهم وجهلهم فلاتلتفتاليهم بقلبك وكن زاهدافي ثنائهم ومدحهم وتعظيمهمالذي لافائدة تحته فلاترد بطاعتك شيأ من ذلك واذاراً يت خسة الدنياوحقارتها وسرعة زوالها فالآثردها أيضابطاعتك من الله وقل بانفس ثناء ربالعالمين وشكر وخبرمن ثناءالمحاوقين العاجزين الجاهلين الذي لايعر فون قدر عملك بالحقيقة وماتحمات فيه ومايبلغون حقك فيما عمات وتحملت بلر بمايفضاون عليك من هو أدون منك حالابالا نف درجةو يضيعونك في أحوج الاوقات وينسونك وان لم يفعاواذلك في اذاعسي أن يكون بايديهم والى ماذا تباغ قدرتهم ثمهم ف قبضة الله تعالى يصرفهم كيف يشاءوالى مايشاء فاعقلي أينها النفس فلاتصيعي طاعتك آلعزيزة بهم ولايفوتك ثناء من ثناؤه كل فروعطاءمن عطاؤه كل ذخ

تصحب فاسقا مصراعلي معصية كبسيرة لان من ليخاف الله لايصرعلي معصيأ كبيرة ومن لايخاف الله لاتؤمن غوائله بل يتغير بتغيرالأعراض والاحوال قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليهوسلرولاتطع منأغفلما فلبهءن ذكر نآواتبع هواه فاحذر صحبة الفاسق فان مشاهدة الفسقوالمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية وتهسؤن عليك أمرها ولذلك هان على القاوب معصية الغيبة لالفهم لهاولورأوا خانما من ذهب أوملبوسا من حرير عملي فقيه لاشتد انكارهم عليه والغيبة أشد من ذلك؛ الرابعة لا نصحب حريصا فصحبة الحريص على لدنيامم قاتل لان الطباع مجبولة على التشبه والاقتداءبل الطبع يسرق مسن الطبع مسن حيث لايدرىفحالسة الحريص تزيدفي حرصك ومجالسة الزاهدين تزيدفى زهدك الخامسة الصدق فلاتصحب كمدابافانكمنهعلي غرور فانه مثل السراب يقرب مذك البعيد ويبعدمنك القريب ولعلك لاتغدم احتمال هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد فعليك باحد أمرين اما العزلة ولقدصدق القائل سهراأهيون لغيروجهك باطل 🚁 وبكاؤمن لغير فقدكضائع وقل يانفس أجنة الخلدخيرأ ماطيخة من حرام الدنيا وحطامها الفكد الفاني وأتتمتمكنة من أن يحصل لك بطاعتك هذا النعيم المفيم فلاتكو في خسيسة الهمة رديثة الارادة دنيئة الافعال أمارين الحام ادا كان مهاويا كيف تعاوقيمته ويزداد قدره فارفعي همتك كاپها الىالسهاء وجودى قابك لله تعالى الواحد الذي ييده الامم كامولا نضيعي ماظفرتبه من طاعتك بلاشئ وكذلك اذا أحسنت التأمل فرأيت أيادىاللة تعالى ومنفه العظام عايك في هذه الطاعة بإن أمكنك منها وأعطاك الآلة ولا ثم أزاح عنك العوائق حتى تفرغت لهذه الطاعة ثانيا ثم خصك بالتوفيق والتأييد ويسرهاعليكوزينهافى قلبك حتى هملتها ثالثا ثممع جلاله وعظمته واستغنائه عنك وعن طاعتك وكثرة نعمته عليك أعدّلك على هذا العمل اليسير الثنآء الجزيل والثواب العظيم الذي لانستحقينه راءا تم شكرك على ذلك وأثني عليك على هذا العمل اليسير الثناء الجزيل وأحبك بذلك خامسافه ندة كاما بفضله العظيم لاغبروا لا فبأى استحقاق الثوائى فدراعماك الحقير المعيب فاذكرى أيتها النفس منةر بك الكريم الرحيم سبحانه فها أحسن اليك فيهذه الطاعة واستحيمن ان تلتفتي اليعمل بل الفضل والمنة للة تعالى علينا بكل حال ولا يكون المتشغل بعد حصول هذه الطاعة الاالتضرع والابتهال الى الله سحاله بان يتقبلها أماتسمعين قول خليله إراهيم عليه السلام لمافرغ من خدمة في بناء بيته كيف ابتهل الى الله في أن يتفضل عليه بالقبول فقال بناتقبل مناانك أنت السميع العليم ولمافرغ من دعائه قال بناوتقبل دعاء فلأن من عليك بقبول هذه البضاعة المرجاه فلقدأ كمل النعمة وأعظم المنة فيالهامن سعادة ودولة وعزور فعة وكمتزين اذذاك لكمن خلعة ونعمة وذخوكرامة وانتكن الاخرى فيالهمن خسران وعبن وحرمان فاهتمي واشتغلي بهذا الشأن فاذاواظبت على ثمل ذلك وكررة على قلبك عندالفراغ من طاعتك واستعنت باللةعز وجل صرفك عن الالتفات الى الخلق والنفس وشغلك عن مراآة واعجاب و بعثك على محض الاخلاص للة تعالى فى الطاعات والتمسك بذكر منة الله تعالى في جيع الحالات و يحصل لك أرجى طاعات ظاهرة لاعيب فيها وخيرات خالصة لاشوب فيها وعبادات مقبولة لانقص فيها بلمثل هذه الطاعة وانحصلت فىالعمرمثلا مرةواحدة لاغيرفانهابالحقيقةالكثيرة ولعمرىانهما وانقل عددهالقد كثرمعناهاوعظم قدرهما وكمثرنفعها وطابت عقباها وإنالتوفيق لمثلها لعزيز والفضل بهدته نعالى على العبدلكثير فأي هدية أجلمن هدية يقبلهارب العالمين وأي سعى أكرم من سعى يشكره مجيب المضطرين ويثنى عليه رب العالمين وأى بضاعة أعزمن بضاعة اختار هاورضيه ارب العللين فتأمل أيها المسكين واياك أن تكون من المغبو نين واذاجرى الامرعلى هذه الجلة كستمن الخلصين القسبحانه الخائفين الذاكرين لننه المرضيين وكنت قدخلفت هدهالعقبة المخوفة وراءك وسلمت منآ فاتها وسبقت بخيراتها وتمراتهافائزاعلي الابد بكراماتها وسعادتها والتسبيحانه ولىالتوفيق والعصمة بمنه وكرمه ولاحولولاقوة الاباللة العليمالعظيم ﴿ العقبةالسابعة وهيءقبة الجدوالشكر ﴾ ثم عليك وفقك اللةوايا بابحسن توفيقه بعدقطع هذه العقبات والظفر بالقصود من هذه العبادة السالمة من الآفات بالحدو الشكر للة سبيحاله على هذه آلنعمة العظيمة والمذة الكريمة والما يلزمك ذلك لامرين أحدهما لدوام النعمةالعظيمة والثاني لحصول الزيادة فامادوامالنعمة فلانالشكر قيدالنع يهتدوم

وتبقى وبتركه تزول وتحول قال اللة سبحاله ان الله لا يغيرما بقوم حتى يغير واما بأنفسهم وقال عزمن

قائل فكفرت بأنعمالله فاذاقها اللة لباس الجوع والخوف بما كانو أيصنعون وقال سبيحا امما يفعل الله

والانفراد فان فيها ملامتك وأما أن تكون مخالطتك معرشركائك بقدرخصالهم بآن تعلم ان الاخوة ئلائة أخ لآخ تك فلاتراع فيه الآالدين وأخ لدنياك فلا تراءفيه الاالخلق الحسن وأخ تستأنس به فلاتراع فيه الا السلامة من شره وفتنته وخشه والناس فلانةأحدهم مثله مثل الغذا لايستغنى غنسه والآخر مثله مثل الدواء يحتاج اليه فى وقت دون وقت والآخ مشله مثل الداء لايحتاج اليه قط ولكن العبدقد يدلى بهوهو الذي لا أس فيهولا نفع فتحب مداراته إلى الخلاص منه وفي مشاهدته فائدة عظمة ان وفقت لها وهو أن تشاهدمن خبائث أحواله وأفعاله ماتستقيحه فتجتنبه فالسعيد من وعظ بغيره والمؤمن مهآة المؤمن وقيل لعيسي عليه السلام من أدبك قال ما أدبني أحد واكرزرأ يتجهل الجاهل فاجتنبته م ولقد قال صلى الله علمه وعلى نبينا وسلم فاواجتنب الناس مايكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين إالوظيفة الثانية كاحقوق

بعذابكم انشكرتم وآمنتم وقال النبي صلى اللة عليه وسلم ان للنعمأ وابدكا وابدالوحش فقيدوها بالشكر وأماحصول الزيادة فلعا كان الشكره وقيدالنعمة فهو يثمر الزيادة وقال التسبحا وليأن شكرتم لاز بدنكم والذين احتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينالثهدينهم سبلنا فالسيد الحكيم اذارأى العبد قدقام بحق نعمة يمن عليه باخرى ويراءأ هلالها والافيقطع ذلك عنه ثمالنعم قسمان دنيوية ودينية فالدنيويةضر بان نعمة نفع ونعمة دفع فنعمة النفع أنأ عطآك المصالح والمنافع فالمنافع ضربان الخقة السوية فىسلامتهاوعافيتهآوالملاذالشهيةمنالمطعم والمشرب والملبس والمنكح وغيرهامن فوائدها ونعمة الدفع أن صرف عنك المفاسدوالمضار وهي ضر بان أحدهما في النفس بان سلمك من زمانتها وسائر آ فاتها وعللها والثانى دفع ما يلحقك به ضر من أنواع العوائق أويقصدك به بشر من الس أوجن وسباع وهوام أونحوها \* وأماالنع الدينية فضربان نعمةالتوفيق ونعمةالعصمةفنحمة التوفيق أن وفقك الله أوّلا للرسلام ثم للسنة ثم للطاعة ونعمة العصمة أن عصمك أوّلا عن الكفر والشرائه ثم عن البدعةوالصلالة نمعن سائر المعاصي وتفصيل ذلك لايحصيه الاالسيدالع لمالذيأ نعم عليك كماقال حلّ وعلاوان تعدوا نعمة الله لاتحصوهاوان دوام هذه النعركاها بعدأ ن من عليك بهاوالز يادة عليهامن كل الب منهاممالا يحصيه ولايبلغه وهمك وكالهاتتعاني بشئ وأحدوهوالشكر والجدية وانخصاة تكون لهما هذه القيمة وتكون فيهاكل هذه الفائدة لحقيق بان يفسك بها من غير اغفال محال فالهجوهر ثمين وكيمياء عزيرة والمةولي التوفيق بفضله ورحمته 🚜 فان قيل فاحقيقة الجد والشكر ومامعناهما وحكمهما وفاعل أن العاماء فرقوا بين الحدوالشكر عندالتحصيل بان الحدمن أشكال المسبيح والتهليل فيكون من المساعى الظاهرة والشكرمن أشكال الصبروالتفويض فيكون من المساعى الباطنة لان الشكريقابل الكفر والجديقابل اللوم ولان الجدأ عموأ كثروالشكر أقل وأخص قال اللة تعالى وقليلمن عبادى الشكور فثبت انهما معنيان متميزان ثم الحدهو الثناء على أحدبالفعل الحسن هذا مقتضى كالام شيخنار حدالله وأماالشكر فتكاموا في معناه وأكثر وافعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قالاالشكر هوالطاعة بجميع الجوارح لربالخلائق فيالسروالعلانية والينحوه ذهب بعض مشايخنا فقال الشكرهوأداءالطاعات في الظاهر والباطن ثمرجع الىأنه اجتناب المعاصي ظاهرا وباطنا وقال غيره الشمكر الاحتراس عن اختيار معاصى اللة تحترس على قلبك واسانك وأركانك حتى لاتعصى الله عزوجل بشئمن هذه الثلاثة بوجه من الوجوه والفرق بين قوله و بين قول الشيخ الاول أنهر جهالله تعالى جعل الاحتراس، عني مثبتاز ائدا على الاجتناب عن المعاصي وأما الاجتناب عن الممصية ماهوالا أنلايفعل المعصية عند دواعيها ولا يكون فى نفسه معنى محصلا يكون العبديه مشتغلا وعن الكفران وعصها وقال شيخنارجه الله تعالى ان الشكر تعظيم المنعم على مقابلة نعمته على حد يمنعه عن جفاء المنعم وكفراله ولوقلت تعظيم المحسن على مقابلة احسابه لصح أن يكون من الته الشكر للعبد فسن وفيه تفاصيل قدشر حناهافي كتاب احياءعاوم الدين وغيره ولكن النحصيل أن الشكر من العبد تعظيم يمنع من جفاء من أحسن اليه وذلك بتذكر احسانه وحسن حال الشاكر في شكر وقبح حال الـكافر في كفرانه \* قلت ان أقل مايستوجبه المنع بنعمته أن لايتوصل بها آلي معصيةً وماأ قبح حال من جعل نعمة المنع سلاحاعلي عصيانه فعلى العبداذن من فرض الشسكر في حقيقته أن يكون لهمن تعظيم الله سبيحا نهما يحول بينهو وبن معاصيه على حسب تذكر نعمه فاذا أثى بذلك فقدأتي بماهوالاصلفيه ثميقابل ذلك بجدفي الطاعة وجهدفي القيام بالخدمة اذهومن حقوق النعمة فلابدمن الاحتراس عن المعصية وبالله التوفيق 🚁 فان قلت في الموضع الشكر فاعلم أن موضعه النبر الدينية

السحمة فهما العقدت الشركة وانتظمت بينك وشر يكك الصحمة فعلمك حقوق يوجهاعقد الصحبة وفي القيام بها آداب وقد قال صلى الله عليه وسارمثل الاخوين مثسل اليدين تغسل احداهما الاخى ودخل صلى الله عليه وسل أجةفاجتني منهاسواكين أحمدهما معوج والآخر مستقيم وكان معه بعض أصحابه فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه العوج فقال يارسول الله انكأحق مني بالمستقيم فقال صلى الله عليه وسلم مامن صاحب يصحب صاحبا ولوساعة مون نهار الاستلاعين صحبته هلأقام فيهاحق الله تعالى أوأضاعه ﴿ وقالصلى الله عليه وسلم مااصطحب اثنان قط الاوكان أحسما الى الله تعالى أرفقهما لصاحبه

(وآداب الصحدة) الإيثار بالمال فان لم يكن الدفيل الفضل من المال عندا لحاجة والاعاقة بالنفس للمال المالية من غير احواج المالية المالية من غير احواج وستر العيوب والسكوت عن تبليغ مايسوه من المال الناس الواء والإغ مايسوه من المادية مايسوه من المادية مايسوه من المادية والمالية والمالية

مو ثناء الناس عليه وحسوق الاصغاء عندالحديث وتراف المماراة فيه وأن يدعوه باحسأمهائه اليه وانيثني عليه بما يعرف من محاسنه وأن يشكره على صنيعه في وجهه وأن يذبعنه في غيبته إذا تعرض لعرضه كإيذب عن نفسه وأن منصحه باللطف والتعريض اذا احتاج اليه وأن يعفو عن زلته وهفوته فلا يعتب علموان بدعوله فىخلوته فی حیانه و بعد ممانه وأن يحسن الوفاء مع أهــله وأقار مدبعدموته وأن يؤثر الخفف عنه فلا يكلفه شيأ من حاجته ويرؤح قلبه من مهمانه وأن يظهر الفرح بجميع مايتاح له من مسار والحزن عمايناله مو مكاره وأن يضمر مثل مانظه وفسكون صادقافي ودمسرا وعلانسة وأن يبدأه بالسلام عند اقبله وان يوسع له في المجلس ويخرج لآمن مكانه وأن يشيعه عند قيامه وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من خطابه وترك المداخلة في كلامه وعملي الجلة فيعامله بمايحب أن بعامل بهفن لايحب لاخيه مثل مايحب لنفسه فاخؤته نفاق وهي عليه في ا**لدنيا** 

والدنيوية على اقدارهما وأماا شدائد والمصائب في الدنيافي نفس أوأهل أومال فتكاموا في ذلك هل يلزم العبد الشكرعليها قال بعضهم لايلزم العبد الشركر عليها من حيث هي وأنما بجب فيها الصبر وأما الشسكر فهوعلى النعمة لاغير قالواولا شدة الاوفي جنبها نعرامة تعالى فلزم الشكر على ظائ النعم المقترية بها دون نفس المشدة وتلك النعم ماقاله اب عمر وضى الله عنه ماما ابتليت بعلية الا كان اله تعالى على فيها أربع نعم اذلم تسكن فى ديني واذلم تسكن أعظم منها واذلم أحرم الرضابها واذرجوت الثواب عليها وقد قيل أيضامن تلك النع أن تلك الشدة زائلة غيردا مة وانهامن الله تعالى دون غيره وان كانت بسبب مخاوق فأسمالك عليه لاله عليك فاذن يلزم العبد الشكر على النع الفترنه بالشدة وقال آخرون وهو الاولى عند شيخنار حاللة تعالى ان شدائد الدنباع اينزم العمد الشكر عليها لان تلك الشدائد نعم بالحقيقة بدليل أمها نعرض العبدلمنافع عظيمة ومثو باتجز ياة وأعواض كريمة في العاقبة يتلاشي في جنبها مشقة هذه الشدائد وأية نعمة تمكون أكبرمن هذه ومثال ذلكمن يسقيك دواء كريهام الداء شديذ أو يفصدكأو يحجمك لعلةعظيمة مخوفةالخطر فيؤدّىذلكالىصحةالنفسوسلامةالبدن وصفوة أعيش فيكون ايلامه اياك بمرارة الدواء أوجراحة الفصدوالجخامة نعمة بالغة بالحقيقة ومنة ظاهرة وان كانفىصورته مكروها ينفرعنه الطبع وتستوحشمنه النفس وأنت محمد الذي تولىمنك هذابل تحسن اليه بماأ مكنك فكذلك حكم هذه الشدائدأ مانرى أن الني صلى الله عليه وسلم كيف حدالله وشكره على الشدائد كشكره على المسار حيث قال الحديثة على ماساء ومرأ ماتري كيف يقول جل جلاله وعسى أن تكرهوا شيأ ويجعل الله فيهخيرا كثيرا ومامهاه الله خيرافهوأ كثريما يبلغه وهمك وبمايؤ كمدهذا القول أنالنعمة ليستخيراعن اللذةوماتشتهيه النفس بمقتضى الطبع وانمما هو مايز يدفى رفعة الدرجات ولذلك تسمى نعمة بمعنى الزيادة وإذا كانت الشدة بما تصير سببافي ريادة شرف العبدور فعة درجته فتكون نعما بالحقيقة وان كانت تعد فى الشدائدوالمحن بظاهرها فاعلم بذلك موفقا \* فان قلت فالشاكر أفضل أم الصابر \* فاعلم أنه قيل ان الشاكر أفضل بدليل قوله تعالى وقليل من عبادى الشكور فعلهمأ حص الخواص وقال فمدح نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا وقال فى ابراهيم عليه السلامشاكرالأ نعمه ولانه في منزلة الانعام والعافية ولذلك قبل لان أنع فأشكر أحب الىمن أن أبتلى فأصبر وقيل بلاالها برأفضل لابه أعظم مشقة فيكون أعظم وابادأرفع منزلة فالالله تعالى اناوجدناه صابرا نعرالعبد وقال تعالى المايوفي الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى والله يحب الصابرين \* قات أنا الشاكر بالحقيقة لا يكون الاصابر اوالهابر بالحقيقة لا يكون الاشاكر الان الشاكر فىدارالحنة لايخلومن محنة يصبر عليهالا محالة ولايجزع فان الشكر تعظيم المنع على حديمنعمن عصيانه والجزع عصيان والصابر لايخاومن نعمة كماذكرنا أن الشدائد نع بالحقيقة على المعنى المتقدم فانه شكر بالحقيقة اذاصبرعليما لانه حبس نفسه عن الجزع تعظمالة تعالى وهذاهو الشكر بعينه اذ هو تعظيم يمنع عن العصيان ولان الشاكر يمنع نفسه عن الكفران فصرعن المعصية وجل نفسه على الشكروصبر على الطاعة فصارصا رابالحقيقة والصابرعظم انلة تعالى حتى منعه تعظيمه عن الجزع فما أصابه وحله على الصعر فقد شكر الله تعالى فصار شاكر ابالحقيقة ولان حبس النفس عن الكفرات مع قصدالنفس لهشدة يصبر عليها الشاكر وتوفيق الصابر والعصمة نعمة يشكرعليها الصابر فاحدهما لاينفك عن الآخر ولان البصيرة الباعثة عليهماواحدة وهي بصيرةالاستقامة في قول بعض علمائنا غن هذه الوجوه قلنا ان أحدهما لاينفك عن الآخرة فاعرف هذه الجلة وبالله التوفيق ﴿ فَصَلَّ ﴾ فعليك أيها الرجل ببدل المجهود في قطع هذه العقبة اليسيرة المؤنة السكبيرة الجدوى العزيزة

العنصر العظيمة القدروتأمل أصلين أحدهما ان النعمة انمانعطي من يعرف قدرها وانما يعرف قدرهاالشاكر يوود ليلماقلناه قوله سبحانه في الحكاية عن الكفار والردعليهمأ هؤلاء من الله عليهممن بيننا أليس القهاعلم بالشاكرين ظن أولتك الجهال ان العمة العظيمة والمنة الكريمة أعاته طي من يكون أكترهم مالاوأ شرفهم حسباونسبافقالوا مابال هؤلاء الفقراء بزعمهم من العبدر الاحرارا عطواهامه النعمةاالعظيمة بزعمكم دوننافقالوا على طريق الاستكبار ومجرى الاستهزاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننافاجا بهم الله تعيالي موزه السكتة الزاهرة فقال أيس الله بأعل بالشاكرين نقد يراك كلام ان السيد المكريم اممايعطي نعمتهمن يعرفقسرها وانما يعرفقدرهامن أقبل عليها بنفسه وقلبا فاختارها على غيرها ولايعبا بمانحمل من أعباء المؤنة في تحصيلها تملايزال قا مماللباب يؤدى شكرها وكان في علمناالسابقأن هؤلاء الصعفاء يعرفون قدرها والنعمةو يقوءون بشكرها فكانوا أولى بهذه النعمة منكم فلااعتبار بغناكم وثرونسكم ولاجاهكم فى الدنياو حشمة كمولا نسبكم فى الانساب ولاحسبكم وأنما تحسبون النعمة كايها الدنيا وحطامها والحسبوالنسبوعاوه لاالدين والعلروالحني ومعرفته وأنما تعظمون ذلك وتقفاخ ون بهأماترون انكم لاتكادون تقباون هذا الدين والعلروا لحق الابمنة على من أتاكم موذلك لاستحقاركم ذاك رقلة مبالانكم موان هؤلاء الضعفاءية الونأ نفسهم على ذلك ويبذلون فيهمهجتهم ولايبالون مافاتهمو عمزعا اهممعذلك لتعلموا أنهمهم الذين عرفواقدر هده النعمة ورسيخ فى قاو بهم تعظيمها وهان عليهم فوت كل شئ دونها وطاب لهما حتمال كل شدة فيها فيستفرقون جيع الممرفي شكرها فلذلك استأهلوا هذه المنة الكريمة والنعمة العظيمة في سابق عامنا وحصصناهم بهادونكم فهذه هذه و أمرأ قول وكذاك كل فريق من الناس خصهم الله تعالى بنعمة من نعر الدين من علاأوعمل فانك تجدهم بالحقيقة أعرف الناس بقدرها وأشدهم تعظيما لهاوأجدهم فانحصلها وأعظمهم فياكر امهاوأ قومهم بشكرها والذين حرمهم التهذلك فلقلها حتفاهم وتعظيمهم لحقيا اعد القدرالسابق فلوكان تعظيم العروالعبادة فى قاوب العامة والسوقة مثل مافى فاوب العاماء والمتعدين لما آثرواسوقهم عليه وهان عليهم تركهأ لاترى أن فقيها اذا ظفر بتعليم مسئلة كانت ملتبسة عليه ثم ظفر بها كيف يرتاح قلبه ويعظم سروره ويجلموقعها من قلبه حتى الهر بمـالووجد ألف دينار ما كان يعدل ذلك ور بمايهمه أمر مسئلة فى باب الدين فيتفكر فيهاسنة بل عشرا بل عشرين وأكثر لايستكثرذلك ولايمل حتى ربمارزقه الله تعالى فهمذلك فيعدهأ عظم منةوأ كبرنعمة ويرى نفسه بدلك أغنى كل غنى وأشرف كل شريف بل ر بمايتين مثل هذه المسئلة لسوقي أولنعلم كسلان يرى من نفسه أنهمثله فىالرغبة فىالعلم والمحبةله فلايستمع الميدحقه وربمنا انطال علميه الكلام يمل أوينام وان تمين ذلك له فلا يعده كبر أمروك لك المنبب الى الله تعالى كم يجتهد ويدأب بالرياضة وصيالة النفس عن الشهوات واللذات وإلجام الاركان في الحركات والسكنات عسى أن يتم الله له ركعتين في آ داب وطهارة وكم يتضرع الىاللة تعالى عسيمأن يرزقه ساعة مناجاة بصفوة وحلاوة فانت ظفر بذلك فىشهرم مق بل في سنة مرة بل في غمره كالممرة عدَّذلكأ كبرمنة وأعظم نعمة وكريسر وكريشكر الله تعالى ولا يكترث بما قاساهمن المشقات وكايدمن الليالي رهجرمن اللذات فيهاثم ترى الذي يزعمأ نمرا غب في العبادات يحب أن بحصل منهاشيألواحتاج أحدهم تحصيل مثل هذه العبادة الصافية الي نقصان لقمة من عشائهم أوترك كلة لاتعنيهمأودفع نومساعةمن أعينهم فلاتسمح أنفسهم بدلك ولانطيب فاوبهم واناتفن لهمنى النادر حصول عبادة فى صفوة فلايعدوله خطير أمرولا يقدمون فيه كثير شكروا عمايعظم سرورهم ويكاثر بالظاعر حدهم اذاحصل لهمدرهم أواستقامت لهم كسرة وطابت لهم مرقة أوطالت لهمف للامة

والآخرة وبالفهاءا أدبك فى حق العوام المجهولين وفي حق الاصدقاء المؤاخان 🚜 وأما القسمالثالث وهو المعار يففاحذرمنهمفانك لاترى الشرالابمن تعرفه أماالصديق فيعيبك وأما المجهول فلا يتعرض لك واثما الشركاءمن المعاريف الذين يظهرون الصداقة بالسنتهم فاقلل من المعاريف ماقدرت فاذابليت بهمفى مدرسة أوجامع أومسجد أوبلد أوسوق فيجب أن لانستحقر منهم أحدا فانكلاتدرى لعلهخيرمنك ولاتنظراليهم بعين التعظيم لم في حال دنياهم فتولك لان الدنيا صغيرة عند الله صغير مافيها ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى واياك أن تبذل لهم دينك لتنال به من دنياهم فلم يفعل ذلك أحد الاصغر فيأعينهم نمحرم ماعندهم وان عادوك فلا تقابلهم بالعداوة فانك لاتطبق الصبرعلى مكافأتها فيذهب دينك في عداوتهم فيطول عناؤك معهم ولانسكن اليهم في عال اكرامهم اياك وثنائهم عليك فىوجهك واظهارهم المودةاك فانك ان طلبت حقيقة ذلك

لم تجد في المائة واحدا ولا تطمع أن يكون اك في العلن والسرواحد ولا تتجب ان ثلبوك في غيبتك ولاتغضب منبه فانك ان أنصفت وجدت في نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقار بك بل فيأستاذك وولديك فانك تدكرهم في الغيبة يما لاتشافههم به فاقطع طمعك عنمالهموجاههم ومعونتهم فان الطامع في الاكثر خائب فيالمآل وهوذليل لامحالة فيالحال فاذا سألت واحدا حاجة فقضاهافاشكرالله تعمالي واشكره وانقصر فلانعاتبه ولانشكه فتصر عداوة وكن كالمؤمن بطلب المعاذير ولاتكن كالمنافق يطلب العيوب وقل لعله قصر لعذرله لمأطلع عليه ولاتظن فيأحدمنهم مالم تتوميم فيه أؤلامخايل القبول والالم يستمعمنك وصار خصا عليك فاداأ خطؤ افي مسئلة وكانوا يأنفون منالتعليم من كل أحد فلا تعامهم فانهم يستقيدون منك علما ويصمحون اك أعداء الا اذا تعلق ذاك بمصية يقارفونها عن جهل منهم فاذكر الحق بلطف من غير عنف واذا

المبدن وقدة فيقولون عندذلك الجدبته حذامن فضلابته فأنى يساوى هؤلاءا لغافلون العاجزون مع أولتك السعداء الجيدين الجتهدين ولذلك صارهؤ لاء المساكين عن هذا الخبر محرومين وأولتك المؤيدون بهظافرين فائزين وكذلك فسيمالاص أحكمالحا كمين سبيحانه وهوأعلم العالمبن فهذاتفصيل قوله تعالى أليس الله بأعلم الشاكرين فتفهم وراعه حقه واعلم انكام يحرم فعا خيرا أنت تتمناه الاسوقيل نفسك فابذل مجهودك لتعرف قدر نعمة الله نعالى وتعظمها حق تعظمها فتكون أهلالها ولاعطأتها ثم يمن عليك ابقائها كامن عايك ابتدائها على ماندكره في الاصل الثاني انه الرؤف الرحيم \* الاصل الثانى أن النعمة انميانسلب بمن لايعرف قدرها والذى لايعرف قدرها المسكفور الذي كفرها ولا يؤدى شكرها يودليل ذلك قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياننا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكانمن الغاوين ولوششالرفعناه بهاالآية نقدير الكلامأنا نعمنا على هذا العبد بالنعم العظام والايادي الجسام فى باب الدين بما مكناه في ذلك من تحصيل الرتبة الكبيرة والمزلة لرفعة على ابناليصير رفيعا عندنا عظيم القدركبيرالجاه ولكنهجهل قدر نعمتنافال الىالدنيا لخسيسة الحقيرة وآثرشهوة نفسه الدنيثة الرديئة ولميمع أنالدنيا كالهالاتزن عنداللة أدنى نعمةمن نيرالدين ولانساوى عنده جناح بعوضة فكان فذلك عزلة الكاب الذى لايعرف الاكرام والراحة من الاهانة والشقة ولاال فعة والشرف من الحقارة والخسة فهوفي الحالتين يلهث وانما الكرامة كالهاعنده في كسرة يط مها أوعرق مائدة يرمى اليهسواء تقعه ، على سر يرمعك أوتقيمه في التراب والقذر بين يديك فهمته وكرامته ونعمته كلها فيذاك فهذا العبدالسوء اذاجهل قدر زممتنارلم يعرفحق ماآ تيناهمن كرامتنافكات بصيرتموساء ف مام القربة أدبه بالالتفات الى غير الوالاشتغال عن ذكر نعمتنا بدنيا حقيرة ولدة حسيسة فنظرنا اليه نظر السياسة وأحضرناه ميدان العدل وأمم نافيه بحكم الجيروت فسلبناه جيم خلعنا وكراماننا ونزعنا من قلبه معرفتنا فانساخ عاريا من جيع ما آتيناه من فضلنا فصار كالماطريدا وشيطانا رجما مربدا لعوذباللة ثم نعوذبالله من سخطه وأليم عقابه الهبنارؤف رحيم ثماقدم بمثال ملك يكرم عبداله فيحلم عليه خاصة ثيابه ويقربه منه و بجعله فوق سائر خدامه و يجابه وأمره علازمة باه ثمرأ مررأن منه له فىموضع آخر القصور وترفعله الاسرة وتنصباه الموائدوتزين لهالجوارى وتقام لهالغامان حتى اذارجع من الخدمة أجلس هنالك ملكا مخدوما مكرما ومادين حال خدمته اليملكه وولايته الاساعة من نهار أوأقل فانأ بصرهذا العبديجانب الباءنا اللت سائساللدواب يأكل رغيفاأ وكابا عضغ عظما مشتغل عن خدمة اللك بنظره اليه و إقباله عليه ولا يلتفت الى ماله من الخلع والمكرامة فيسعى الى ذلك السائس ويمديده ويسأله كسرهمن رغيف أويزاحمال كابعلى عظمة ويعبطهماو يعظم ماهمافيه أليس الملك اذا نظراليه فىمثل هذه الحالة يقول هذاسفيه خسيس الهمقام يعرف حقكر امتنا ولم يرفدرا عزاز نااياه بخلعنا والتقريب الى حضر تنامع ماصر فنااليه من عنايتنا وأمن نالهمن الذخائر وضروب الايادي ماهذا الاساقط الهمةعظم الجهل قليل النميز اسلبوه الخلع واطردوه عن بابنا فهذاحال العالم اذامال الى الدنيا والعابداذا انبعالهوي بعدماأ كرمهالله بمبادته ومعرفة أباديه وشريعته وأحكامه ثماله لميعرف قدر ذاك فيصيرالي أحقرشئ عندالله عزوجل وأهوله عنده فيرغب فيهو يحرص عليه ويكون أعظم في قلبه وأحباليه منجيع ماأعطى من تلك النج العزيزة من العلم والعبادة والحكم والحقائق وكذلك من خصهاللة تعالى بأنواع توفيقه وعصمته وزينه با وارخدمته وعبادته ويديم النظر اليه بالرحة في أكثر أوقاته ويباهى بهملائكته وأعطاه على بابه القيادة والوجاهة وأحله محل الشفاعة وأنزله منزلة الاعزة حتى اذاصار بحيث لودعاه لأجابه ولباه ولوسألهأ عطاه وأغناه ولوشفع فى عالم لشفعه فيهم وأرضاه ولوأ قسم

عليه لابر هوا وفاة ولوخطر بداه شئ لاعطاه قبل أن يسأله باسانه فن كانت هذه حاله تم لم يعرف قدرهامه النعماولم ينظرالي قدرهذه المنزلة فيعدل عن ذلك الىشهوة نفس ردينة لاحياء طاأ ولعقة من الدنيالدنيئة التي لابقاء هماولي ينظر الى تلك الكر امات والخلع والهدايا واللن والعطايا ثم ماوعد وماأ عدله في الآخرة من الثواب العظيم والنعيم السابغ القتم فسأأحقر هاأذن من نفس وماأسوأ دمن عبد وماأ عظم خطر ملوعلم وماأ فحش صنعه لوفهم نسأل المهالير الرحيم أن يصلحنا بعظيم فضله وسعةر حمته الهأو حمالراحين فعليك أيهاالرجل بدل المجهو دحتى تعرف قدر نعرالله تعالى عليك واذأ نعرعليك بنعمة الدين فاياك أن تلتفت الى الدنيا وحطامها فان ذلك منك لا يكون الابضرب من التهاون عاأولاك ربك من مع الدين أماتسمع قوله تعالى لسيد المرسلين ولقدآ تيناك سبعامن المثانى والقرآن العظيم لانمذن عينيك الى مامتعنا بهأ زواجامنهم الآية تقدير وأنكل من أوتى القرآن العظيم حقلهأ نلاينظر ألى الدنير الحقيرة نظرا باستحلاء واستحسان قط فضلاعن ان يكون له فيهار غبة فليدم الشكرية على ذلك فانها الكرامة التي حرص خليله ابراهيم صاوات الله وسلامه عليه أن ينها على أبيه فلريفعل وحرص حبيبه المصطفى صلىاللةعليه وسرأن يرتربها علىعمهأ بىطالبفلريفعل وأماحطامالدنيافانه الذي يصبه علىكل كافر وفر عون وما حدوزنديق وجاهل وفاسق الدس همأهو ن خلقه علمه حتم يغر قوافه ويصرفه عن كل نى وصديق وعالم وعالم والدان همأ عزخلقه عليه حتى انهم لا يكادون يصيبون كسرة وخ قةو عن عليهم بان لا يطايخهم بقدرها حتى قال عزمن قائل لموسى وهرون عليهما السلام ولوأشاء أنأز ينكا بزينة ليعلم فرعون حين براهاان مقدرته تجزعنها لفعلت واسكني أزوى عند كالدنيا وأرغب بكاءنها وكمالك أفعل اوليائي والى لاذودهم عن نعيمها كايدودالراعي الشفيق ابله عن مبارك المرةواني لأجنبهم سكونهاوعيشهاوليس ذلك لأوانهم على ولكن ليستكماوا حظهمه وكرامتي وقالمئه اليولا أن يكون الناس أمةراحدة لجعلنا لمن يكفر بالرجن لبيوتهم سقفامن فضة الآيتين فانظر الفرق بين الامرين ان كنت مبصر اوقل الحديقة الذي من علينا يمن أوليا ته وأصفياته وصرف عما يستفاعداته لنحظ ولنخص بالشكر الاوفروا لجدالا كبروالمنةالكبرى والنعمة العظمي الني هي الاسلام فام الاولى والاخ ى بان لا تفتر له لك ونهارك عن شكرها فان كنت عاجزاعن عرفان قدرها فاعل بالمتهة أ فك لوخلقت من أول الدنيا وأخلت في شكر نعمة الاسلام من أول الوقت الى الابد ما كنت تقوم بذلك ولماقضيت بعض الحق لماهنالك من الفضل العظيم \* قلت واعرأ ن الموضع لا يحتمل ذكر مايبلغه علمي من قسرها والنعمة ولوأمليت فبه ألف الفسور فةلكان مبلغ علميي فو ق ذلك معاعتر افي بان ماأ عامه في جنب مالاأ عامه كنفشة في بحار الدنياباسرهاأ ماتسمع ويحك قوله تعالى لسيد المرسلين صلى الته عليه وسلما كست تدرى ماالكتاب ولاالاعان الى ان قال اله وعامك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عامك عظهاوقال تعالى لقوم بل المه عن عليه حجم أن هدا كمالا عمان الآية أمانسمع قو اوصلى الله عليهوسلر وقدسم ورجلا يقول الحالة على الاسلام فقال انك لتحمد الله على نعمة عظمة ولماقدم البشير على يعقوب عليه السلام قال على أي دين تركمته قال على دين الاسلام قال الآن تمت النعمة وقيل مام كلة أحدالي اللة تعالى ولا أبلغ عنه وفي الشكر من أن يقول العبد الجدللة الذي أنع عليما وهدانا الى دين السالام واياك أن تغفل الشكر للاسلام وتغتر عما أنت عليه في الحال من الاسلام والمعرفة والتوفيق والعصمة فانمع ذلك لاموضع للامن والغفلة فان الامور بالعواقب وكان سفيان الثوري رجالتة تعالى يقول ماأمن أحدعلى دينة الاسلب وكان شيخنا رحماللة تعالى يقول اذاسمعت بحال الكفار وخاودهم في النار فلانأمن على نفسك فالامرعلى الخطر ولاتدرى ماذا يكون من العاقبة

رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي حببك اليهم واذارأيت منهم شرا فكلهم إلى الله تعالى واستعذ بالله من شرهم ولا تعاتبهم ولا تقل لهم لملم تعرفواحق وأنا فلان ابن فلان وأنا الفاضل في العاوم فانذلكمن كارم الحقى وأشد الناس حماقة من يزكى نفسهو يثنى عليها واعران الله تعالى لا يسلطهم علىك الالذنب سبق منك فاستغفر الله من دنبك واعلم أن ذلك عقوبة من اللة تعالى اك وكن فهابينهم سميعا لحقهم أصم عن بإطلهم نطوقا بمحاسمتهم صموتاعن مساويهم واحذر مخاطة متفقهة الزمان لاسما المشتغلين بالخلاف والجدال واحدر منهم فانهم يتر بصون وك بحسدهم ريب النون ويقطعون عليك بالظون ويتغامن زن وراءك بالعيون يحصون عليك عثراتك فيءشرتهم حتى يجيهوك سها في غيظهم ومناظراتهم لايقباون لك وماذاسبق للتفحكم الغيب فلاتف تر يصفاء الاوقات فان محتماغوا مض الآفات وقال بعضهم بامعشمر المعشمر المعشمر المعشمر المعشمر المعشمر المعسمان محتما أقلوم المقتمر تبن الله الميسم المواجه وهو عند مق حقات وزين بلعام بأنوار ولايته وموعد مقاسمة والمعتمد وعن على رضى التقام من مستدر به بالاحسان اليه وكم من مفتون بحسن القول فيه وكم من مغرور بالسترعليه وقبل لذى النون ما أقصى ما يخدع به العدد قال بالالطاف والسكر امار ولذلك قال سبحانه سنستدر جهم من حيث لا يعلمون قال أطل المعرفة نسبتم على ما الشكر كا قال الشاعر

أحسنت ظنك بالايام الدحسنت ﴿ وَلَمْ يَحْفُ سُوءَ مَا يَأْنَى بِهِ القَاسِ وسالمتك الليالي فاغستر رت مها ﴿ وعندصفوالليالي يحدث الكدر

واعزانك كلياصرت أقوب فامرك أخوف أصعب والمعاء اتأسدواد قوالخطر عليك أعظم فان الشئ كلياكان أبلغ علوا اذا انقلب كان أصعب فوعا كافيل

ماطارطيرفارتفع ۽ الا كاطاروڤع

فاذن لاسبيل الى الامن واغفال الشكروترك الابتهال في الحفظ بحال وكان ابراهيم بن أدهم يقول كيف تأمن وابراهيم الخليل صاوات التهوسلامه عليه يقول واجنبني وبني أن اعبد الاصنام ويوسف الصديق عليه السلام يقول توفني مسلما وكان سفيان الثورى لايزال يقول اللهم سلرسلم كانه في سفينة يخشى الغرق \* و بلغناعن محدين يوسف رجه الله أنه قال تأملت سفيان الثوري ليلة فبكي الليل أجع فقلت له أ بكاؤك هذاعلى الذنوب قال فحمل تبنة وقال الذنب أحون على الله من هذا والمماأخشي أن يسلبني الله الاسلام والعياذبالله ﴿ وسمَّتُ اللَّهِ صَالْعَالَ فَينَ يَقُولَ أَنْ بَعَضَ الْانْبِياءَ عَلَيْهِم السلام سأل الله تعالى عن أمن بلعام وطرده بعد تلك الآيات والكرامات فقال الله تعالى لم يشكرني يومامن الايام على ماأعطيته ولوشكرني علىذلك مرة واحدة لماسابته فتيقظ أيها الرجل واحتفظ بركن الشكر جداوا جرامته على نعمه في الدين وأعلاها الاسلام والمعرفة وأدناها مثلا توفيق تسبيح أوعصمة عن كلة لا تعنيك عسى أن يتم نعمه عليك ولايبتليك عرارة الزوال فان أمر الامور وأصعبها الاهانة بعدالا كرام والطرد بعد التقريب والفراق بعدالوصال والله نعالى الماجد الكريم الرؤف الرحيم ﴿ فَصَلَ ﴾ وجلة الاحرا أكاذا أحسنت النظر في من الله تعالى العظام عليك وأياديه الجسام السكر ام الديك التىلابخصيهاقلبك ولايحيط بهادهمك حتى خلفت هذه العقبات الصعاب فوجدت العلوم والبصائر وتطهرت من الاوزار والكبائر وسبقت العوائق ودفعت العوارض وظفرت بالبواعث وسلمتمن القوادح فكم حصلك فيها منخصلة شريفة ورتبةعالية منيفه أولهما التبصيروالتعريف وآخرها التقريب والتشريف فتأملت فبها عقدار عقلك وتوفيقك وشكرت الله على قدرطوقك بان يشغل لسانك يحمده والمائه ويملا قلبك بعظمته وبهائه ويبلغك مبلغا يحول يبنك وبين عصياله ويبعثك على الخدمةله بماأ مكنك أو بسعة طاقتك معترفا بالقصور عن حق انعامه واحسانه وكلما أغفلت شكره أوفترت أوزللت عاودت واجتهدت وتضرعت المه وابتهلت وتوسلت وقلت ياألته يامو لاي كإبدأت بالاحسان بفضلكمن غيراستحقاق فأتممه بفضلك أيضامن غيراستمحقاق وتناديه بنداءأ ولياثه الذين وجدواتاج هدايته وذاقوا حلاوة معرفته فافواعلي أنفسهم حرقة الطرد والاهانة ووحشة البعدوالضلالة وممارة العزلوالازالة فتضرعوا بالباب مستغيثين ومدوا السهالاكف مبتهلين وادوافي الخاوات مستصرخين و بنالاتزغ قلو بنا بعدادهديتناوهب لنامن لدنك رحة انك أنتالوهاب \* قاتأنا تقديره والله أعلم اناوجدنامنك نعمة فطمعنافي أخرى فانك أنت الجواد الوهاب فكماوهبت النامنية

عثرة ولايغفرون لك زلة ولايسترون عليك عورة عاسمه ناءلي النقير والقطمىر ويحسىدونك على القليل والكثير وبحرضون عليك الاخوان بالنميمة والبلاغات والمهتان ان رضوا فظاهرهم الملق وان سخطوا فباطنهم الحق ظاهـرهم ثياب وباطنهم ذئاب هذاحكم ماقطعت بهالشاهدة على أكشهم الامن عصمه الله تعالى فصحبتهم خسران ومعاشرتهم خذلان هذا حكممن يظهرلك الصداقة مكيف من مجاه ك بالعداوة وقالالقاضي ابن معروف رحمه الله تعمالي فاحذر عدولك مرة واحذر صديقك ألفمىه فلريما انقلب الصديد ق فكان أعرف بالمضره وكذلك قبل في المعنى عدوك من صديقك مستفاد فلانستسكثرن سن الصيحاب

فلاتستىكتر*ن من الصحاب* فان الداءأ كـثر ماتراه يكون من الطعام أوالشراب وكن كماقال الانمام في الابتداء فهد لنارجة الاعمام في الانتهاء أمانسمه و يحك ان أول دعاء علمه و بداله للمين عباده المسلمين الذين اصطفاهم من بين خلقه هذا الدعاء قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أى فيتنا عليه وأدمه لنا مكذات تصريح اليه فان الخطاب عظيم ﴿ وقيل ان الحسكاء نظروا فردوا مصائب العالم ومحمره كلها الى خس المرض في الغربة والفقر في الشيب والموت في الشبك والعمى بعد البصر والفكرة بعد المعرفة وأحسن من ذلك قول من قال

لكل من الفارقة موض ه وليس للذان فارقة من عوض و اليس للذان فارقة من عوض ولغيره الفارقة من الموض والمنابع المادلة به في فلاء عقدة من المقال المنابع الم

وكمذلك في كل نعمة أنعرج اعليك وتأبيداً يدك به في قطع عقبة من المقبات ليثبت عليك ماأعطى ويزيدك فوقماتر يدوتتني فاذافعلتذلك كسنت قدخلفت هذهالعقبة الخطيرة وكسنت قدظفرت بالكنزين الكريمين المزبزين اللذين هماالاستقامة والاستزادة فتدوم لك النعم الموجودة التي أعطاكها فلانخشى زوالها وبزيدك من النعم الفقودة التي لم تعط بعد مالانحسن أن تسألها وتتمناها فلانخش فه اتهاوكمنت حينة نمن العارفين العاماء العاملين بالدين التائبين الطاهرين الزاهدين في الدنيا المجردين للخدمة القاهرين للشيطان المتقين حق التقوى بالقلب والاركان القاصرين للزمل الناصحين الخاشعين المتواضعين المتوكلين المفوضين الراضين الصابرين الخائفين الراجين المخاصين الذاكرين المنة الشاكرين لأنهرسيدهمرب العالمين ثم تصير بعدذلكمن المستقيمين المكرمين الصديقين فتأمل هذا الكلام والله تعالى ولى التوفيق فارقلت اذا كان الامر كذلك القدقل من الناس العابد هذا المعبود والواصل الى هذا المقصود ومن الذي يقوى على هذه المؤن وتعصيل هذه الشرائط والسنن فاعلم ان الله نعالى كذلك يقول وقليل من عبادى الشكور ولكن أكثر الناس لايشكرون لا يعقاون لا يعامون ثم انذلك يسيرعلى من يسره الله تعالى عليه وعلى العبدالاجتهاد وعلى التسميحانه الهداية قال الله تعالى والدبن جاهدوافينا لنهدينهم سبلنا واذاكان العبدالضعيف يقوم بماعليه فاظنك بالرب القدير الغني الكريم الرحيم ﷺ فان قلت فالعمر قصير وهذه عقبات طويلة شديدة فسكيف يبقي العمر حتى تكمل هذه الشرائط وتقطع هذه العقبات فلعمرى ان هذه العقبات طوياة والشرائط فبهاشديدة ولسكن إذا أراد اللة تعالى أن يجتبى عبده قصر عليه طويلها وهون عليه شديدها حتى يقول بعد قطعها ماأ قربهده الطريق وأقصرهاوماأهون مذا الامروأيسره \* وفي مثل ذلك قلت أنا عندوقوفي على هذه الغاية

علم المحمَّجة واضح لمر بده \* وأرى القاوب عن المحجَّة في عمى والله وبحبَّة لمن يجا

حتى ان منهم من يقطع هذه العقبات في سبعين سنة ومنهم من يقطعها في عشر بن سنة ومنهم من يقطعها في عند سبنين ومنهم من يقطعها في عند سبنين ومنهم من يقطعها عند سبنين والمنافقة التوقيق عند سبنين والمنافقة المنافقة المناف

هلال بن العلاء
لما عفوت ولم أحقد على
أحد
أرحت نفسى من هم
العداوات
العداوات
لأدفع الشرعنى بالتحيات
وظه ر البشر للانسان
أيفنه
كرأي قدملا قلي وسرات
ولست أسرع راستأعرف

الناس داء دواء المحض تركهم وفى الجفاء لهم قطع الاخترات

فسالم النـاس تســلم من غوائلهم وكن سر يصا على كسب

المودّات وخالق الناس واصبر ما

وحالق الناس واصطبر ما بلیت بهم أصمر أبكم أعمى ذاتفیات

ركم أيضا كما قال بعض الحكماء الني صديقك وعدرك بوجه الرضا من غير مذلة ولا هيبة منهما وتوقرمن غير برد و تواضع من غير مذلة وكن في

الشاكرين لآلاثه المستاقين الى لقائه فنادوالاضرا ناالى ربنامنقابون ولقد حكيناأن ابراهيم بن أدهم رحه الله كان على ما كان عليمن أمرالدنيا فعدل عن ذلك وقصدهذه الطريق فإ يكن الامقدار سيرهمن بلخ الى مرور وذحتى صار بحيث أشار الى رجل سقط من القنطرة في الماء المكثير هذالك أن قف فوقف الرجل مكانه في الهواء فتنخلص \* وان رابعة البصرية كانت أمة كبيرة السن يطاف بهافي سوق البصرة لارغب فيها أحداك كرسنها فرحها بعض التحار فأشتراها بنحومانة درهم وأعتقها فاختارت هذه الطريق وأقبلت على العبادة فى تمت لهاسنة حتى في ارهاز هاد البصرة وقر اؤهاو عاماؤها لعظم منزلتها \* وأما الذي لم نسبق له العناية ولم يعامل بالفضل والهداية فيوكل إلى نفسه فريمايية في شعب من عقبة واحدة سبعين سنة ولايقطعها وكم يصيحو يصرخ ما أظلم هذا الطريق وأشكله وأعسر هذا الامروأ عضله فان الشأن كاه الىأصل واحدوذاك تقدير العزيز العليم العدل الحسكيم م فانقلت لم اختص هذا التوفيق الخاص وحرمهذا وكالإهمامشتركان في ريقة العبودية فعند هذا السؤال ينادى من سرادق الجلال أن الزم الادب واعرف مرالر بو بية وحقيقة العبودية فاله لايسئل عمايفعل وهم يستُلون ﴿ قَلْتَأْ نَاوِمِثَالَ هَذَا الطريق في الدنيا الصراط في الآخرة في عقباتها ومسافاتها ومقاطعها واختلاف أحوال الخلق فيهافنهممن يمرعليه كالبرق الخاطف ومنهممن يمر عليه كالريح العاصف وآخر كالفرس الجوادوآخر كالطائر وآخ عشى وآخ يزحف حتى يصرفمة وآخ يسمع حسيسها وآخ يؤخذ بكلاليب فيطرح في جهنم فكذلك حال «أما الطريق مع سالكيه في الدنيا فهما صراطان صراط الدنيا وصراط الآخ ة فصراط الآخ ة للانفس يرى أهو الما أهل الابصار وصراط الدنيا للقاوب يرى أهوالهما ذووالبصائر والالباب وانما اختلفت الاحوال للسا كنين فىالآخ ة لاختلاف أحوالهم فيالدنيا فتأمل ذلك حقه فهذه هذه وبالله التوفيق

(فصل) ثماعلم ماهو التحقيق في هذا الباب وهوا له ليس هذا الطريق في طوله وقصره مثل المسافات الكائنة التي تسلكها الانفس فتقطعها بالاقدام فيقطع علىحسب قوةالانفس وضعفها انماهو طريق روحاني تسلكهالهاوب فتقطعه الافكارعلى حسب العقائد والبصائر وأصله نورمهاوي ونظر الح يقع فى قلب العبدفينظر به نظرة فيرى بها أمم الدارين الحقيقة ثم هذا النور و بمايطلبه العبد مائة سنة فلا يجده ولاأثرامنه وذلك خطئه في الطلب وتقصيره في الاجتهاد وجهله بطريق ذلك وآخ يجده فى خسين سنة وآخر يجد وفى عشروآخر فى يوم وآخر فى ساعة ولحظة بعناية رب العزة وهو تعالى ولى الهداية اكن العبد مأمور بالاجتهاد فعليه بماأم والام مقسوم مقدور والربحكم عدل يفعل مايشاء ويحكم مايريد ﴿ فَان قَاتَهُا أَعْظُمُ هَذَا الْخَطْرُ وأَشْدَهَذَا الْامْرُومَا أَ كَثَرُمَا يُحْتَاجِ اليه هذا العبد النعيف فكل هذا العمل والجهد وتحصيل هذه الشرائط لماذا ي فاقول لعمرى انك لصادق في قولك ان الامر شديدوالخطر عظيم ولذاك قال تعالى لقدخلقنا الانسان في كبدوقال تعالى اناعر ضنا الامانة على السمو اتوالارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاوجلها الانسان اله كان ظاوما جهو لا ولذلك قالسيدالمر سلين صاوات الله وسلامه عليه وعليهم لوعامنهما أعلم لبكيتم كثيرا واضحكتم قليلا \* وماروي أن المنادي ينادي من قبل السهاءليت الخلق لم يخلقو أوليتهم اذ خلقو اعامو المهاذ اخلقو اوليتهم اذعامه إعماوا بماعامه اوكذلك يقول الساف رضى التمعنهم فعن أفي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال وددتاني كنتخضراء تأكلني الدواب كافة العذاب وعن عمر رضى الله عنه الهسمع انسانا يقرأ هلأتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيأما كوراقال لينها بمت وقال أبوغبيدة بن آلجراح رضي الله عنهوددتاني كبشالا هلى فيتفرق لجي ويتحسى مرقى ولأخلق وعن وهب بن منبه أنه قال خلق

جمع أمورك فى أوسطها فكلا طرفى الامور ذميم كاقبل عليسك بأوساط الادور

فانها طريق الى نهج الصراط قويم

فويم ولاتك فيها مفرطا أو مفرطا

فانكازحال الامور ذميم ولاتنظر في عطفيك ولا تكثر الالتفات ولاتقف على الجاعات واذأ جلست فلا نستوفز ومحفظ من تشبك أصابعك والعث للحمتك وخانمك وتخليل أسنانك وادخال أصبعك فى أنفك وكثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذباب عن وجيك وكثرة التمطي والتثاؤب فىوجوه الناس وفىالصلاة وغيرها ولسكن مجلسك هاديا وحدشك منظه ما مرتما واصغ الىالكلام الحسن يمن حدثك من غيراظهار تحجب مفرط ولا تسأله اعادته واسكت عور المضاحمك والحكايات ولاتحدث عن اعجابك بولدك وشعرك وكلامك

ابن آدمأ حق ولولاحقه ماهنأه عيش وعن النضيل بن عياض وجهالله قال اني لا أغبط ملكامقر بأ ولانبيام سلاولاعبداصالحا أليس هؤلاء يعاتبون يوم الفيامة اتماأ غبط من لم يخلق وعن عطاء السلمي رجهاللةانه قاللوان نارا أوقدت وقيل من ألق نفسه فيها صار لاشئ لخشيت أن أموت من الفرح قبل أن أصلالنا وفالامراذن أيها الرجل شديد كانقول بلهوأ شدواعظم مانظن وتتوهم ولكنه أمرسبق فىالعلم القديم وتدبيرأ جراه العزيز العليم فلاحيلة للعبدالابذل المجهود فى العبودية والاعتصام بحبل الله والابتهال دائما الى الله سبحانه عسى أن يرجه فيسل بفضله وأماقواك كل هذا للذافهذا كلام مدل منك على غفلة عظيمة بل الصواب أن تقول كل هذا في جنب ما يطلبه العبد الضعيف ماذا أتدرى ما يطلب العبد الضعيف أقل ما طلبه على الجلة شيات أحدهما السلامة في الدارين والثاني الملك في الدارين أما السلامة في الدنيا فإن الدنياو آفاتها وفتنتها وغو اللها بحيث لم يسلمنها الملائكة المقر بون وقد سمعت حديث هاروت وماورت حتى روى انه اذاعرج بزوح العبد الى السهاء تقول ملائكة السموات متجبين كيف بحاهدا من دارفسد فيهاخيار ناوآن الآح ذفي أهوالها وشدائدها محيث تصرخ فيها الانبياء والرسل عليهم السلام نفسي نفسي لاأسألك اليوم الانفسي حتى أنه روى لو كان للرجل عمل سبعين نبيا لظن الهلاينجوفن أراد أن يسلمن فتن عد وفلي حرج منها بالاسلام سالما لا تصيبه بلية ومن أهو الهذه فليدخل الجنة سللالا تصيبه نكبة أيكونهذا أمر آهينا واما الملك والكرامة فان الملك نفاد التصرف والمشيئة وانذلك بالحقيقة فىالدنيالاولياء الله عزوجل وأصفيائه الراضين بقضائه فالبر والبحر والارض له قدموا حدوالحجر والمدر لهمذهب وفضة والجن والانس والبهائم والطير لهم مسخرون لايشاؤن شيأ الاوهوكائن لهملانهم لايشاؤن الاماشاءالة وماشاء اللة كان ولايها بون أحدامن الخاق وبهامهمكل الخلق ولانخدمون أحدا الااللة عزوجل ويخدمهم كلمن دون اللة وأين لماوك الدنيا بعشر معاشرها والرتبة بلهمأ قل وأذل وأماملك الآخرة فيقول الله تعالى واذارا يتثمرا يت نعماوملكا كبرا وأعظمها يقول فيعرب العزة انهماك كبروا تتعلمان الدنيا أمرها قليلة وان بقاءها من أولها الى آخ ها لقليل ونصيب أحدنامن هذا القليل قليل ثمالواحدمناقديبدل ماله وروحه حتىر بما يظفر تقدر قلمل من هذا القليل في بقاء قليل وانحصلله ذلك فيعدر بل يغبط ولايستكثر مابذل فيهمن المال والنفس تحوماذ كرعن اسرئ القيس حيث يقول

كى صاحبى لمارأى الدرب دونه ؛ وأيقن انا لاحقان بقيصرا فقلت له لاتبك عينيك انما ؛ تحاول ملكا أونموت فنعذرا

فكيف حال من يطلب المائك الكبر في الوائعيم الخالد القيم أست تكرم وذلك أن يسلى و كعدين الله عدال من يطلب المائك الكبر في الوائعيم الخالد القيم أست تكرم وذلك أن يستر والف أن يحر كان أن أف الف الفيس وأف أف الدوح والف أن يحر كل جمر مثل عمر الدوار كان كامل هذا المطاوب الدور لاكان ذلك قرابلا والأن ظفر بعده عطاب الكن ذلك قابا عظم الذي أعطاء كثيرا فتنه أيها المسكين من رفت الغافلين أم التي تأكيم المتحد المت

واصنيفك وسائرما يخصك ولانتصنع تصنع المرأة فى التزين ولاتتبذل ابتذال العبدونوق كثرةالكحل والاسراف في الدهن ولاترام في الحاجات ولا تشجع أحدا على ظلر ولاتعلم أحدامن أهلك وولدك فضلاعن غبرهم مقدارمالك فانهمان دأوه فليلاهنت عليهم والارأوه كثيرا لم تبلغ رضاهم قط واجفهم من غير عنف ولن لهم من غير ضعف ولاتهار لأمتك ولاعبدك فيسمقط وقارك واذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهاك وعجلنــك وتفكرفيحجتك ولاتكاتر الاشارة بيدك ولاتكار الالتفات الى ورانك ولاتحث على ركبتيك واذا هدأ غضبك فتكلم واذا قربك السلطان فكن على حــد السنان واياك وصديق العافسة فاله أعدى الاعداء ولاتجعل مالكأ كرم من عرضك وهذا القدر يافتي يكفيك من مداية الهداية فجرب سها

نفسك فانها ثلاثة أفسام قسم في آداب الطاعات وقسم في ترك المعاصي وقسم في مخالطة الخلق وهي جامعة لجيع معاملة العبد مع الخالق والخاني فان رأيتها مناسبة لنفساك ورأيت قلبك مائلا الها راغبا في لعمل بها فاعلم أنك عبد نةرالله قلبك بالايمان وشرح بهصدرك وتحقق ان لهذه المداية نهاية ووراءها أسرارا وأغوار ادعاوماومكاشفات وقاء أودعناها فى كتاب احياءعاومالدين فاشتغل بتحصيله فان رأيت تفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف وتترك هذا الفن من العاروتقولاك نفسك أبى ينفعك هذا الفريف محافل العلماء ومتى يقدمك

ا كىفىلايوجههاليەمن حالالىحالىمن غيراھب أوو بالوالسادسة أنىيكون لەنصېراپكىفىيە كل عدو ويدفع عنه كل قاصد بسوء والسابعة أن يكون له أنيسالا يستوحش بحال ولا يخاف التغيير والاستبدال والثامنة عزالنفس فلايلحقه ذلخدمة الدنيا وأهلها بللايرضي أن تخدمه ملوك الدنيا وجبابرتها والتاسعة رفع الهمة فيترفع عن التلطخ بأفذار الدنياوأ هلها ولايلتفت الىزخارفها وملاهيها ترفيع الرجال الالباءعن ملاعب الصبيآن والنسوان والعاشرة غنى الفلب فيسكمون أغنى من كل غني فى الدنيآ لايزال طيب النفس فسيح الصدر لايفزعه حدث ولايهمه عدم والاحدى عشرة نور القلب فهمتدي بنورقلبه الىعلوموأ مراروحكم لايهتدى الىبعضها غيره الابجهدجهيد وعمرمديد والثانية عشرة شرح الصدر فلايضيقذرعابشئ من محن الدنياومصائبهاومؤن الناس وكمايدهم والثالثة عشرة المهابة والموقع فى نفوس الناس يحترمه الاخيار والاشرارويهابه كل فرعون وجبار والرابعة عشرة الحبة فى القاوب يجعل لهالرحن ودافتري القاوبكاما مجبولة علىحبه والنفوسكاها باجعها مطبوعة على تعظيمه واكرامه والخامسة عشرة البركة العامة فى كل شئ من كلام أونفس أوفعل أوثوب أومكان حتى يتبرك بعراب وطئه وبمكان جلسفيه يوماو بانسان صحبه ورآءحينا والسادسةعشرة نسيخير الارض من البر والبمحر حتىانشاء سارفىالهواء أومشي علىالماءأ وقطع وجهالارض باقلمن ساعة والسابعة عشرة تسمخير الحيوان من السباع والوحوش والهوام وغيرها فتحبه الوحوش وتبصبص له الاسود والثامنة عشرة ملك مفاتيح الارض فينايضرب بيده فله كنزان أرادوحيها يضرب برجله فله عين ماءان احتاج وأينما نزلفله مائدة تحضره انقصه والتاسعة عشرة القيادة والوجاهة على بابرب العزة فيبتغي الخلق الوسيلة الى الله تعالى بخدمته ويستنجم الحاجات من الله تعالى بوجاهته و بركته والعشرون اجاية الدعوة من اللة تعالى فلايسأل اللة تعالى شيأ الاأعطاه ولايشفع لاحدالا شفع ولوأ قسم على الله تعالى لأبره بماشاء حنى ان منهم من لوأشارالي جبل لزال فلا يحتاج الى السؤ البالسان ولوخطر بباله ثني لحضر والأبحتاج الىالاشارة باليدفهة مكرامات فىالدنيا وأماالتي فىالعقبى فالحادية والعشرون أنبهون الله عليه أولا سكرات الموتوهي التي وجلت فاوب الانبياء صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيهاحتي سألوا اللهأن يهونهاعليهم حتى ان منهم من يكون الموت عنده مثل شرية الماء الزلال الظمآن قال الله عزوجل الذن تتوفاهم الملائكة طيبين والثانية والعشرون الثبات علىالمعرفةوالا يمانوهوالذىمنه كل الخوف والفزع وعليه كل البكاء والجزع قال اللهعزمن قائل يثبت الله الذي آمنو ابالقول الثابت في الحياة الدنيا وفىالأخوة والثالثة والعشرون أرسال الروح والريحان والبشرى والرضوان والامان قوله سبحانه وتعالى أن لا تخافو اولا تحزنو اوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فلا يخاف ممايقدم عليه في العقبي ولا يحزن على ماخلفه فىالدنيا والرابعة والعشرون الخاود في الجنان ومجاورة الرحمن والخامس والعشرون الجلوة فىالسراروحه فيعرج على ملائكة السموات والارض بالاكرام والالطاف والانعام ولبدنه فى العلانية بتعظيم جنازته والمزاحة على الصلاة عليه والمبادرة الى تجهيزه يرجون بذاك كثرثواب ويعدونه أعظم غنم والسادسةوالعشرونالامان من فتنةسؤال القبر وتلقين الصواب فيأسن من ذلك الهول والسابعة والعشرون توسيع القبر وتنو يره فيكون في روحة من ياض الجنة الى يوم القيامة والثامنة والعشرون ايناس ووحه ونسمته واكرامها فتجعل في أجواف طبر خضرمع الاخوان الصالحين فرحين مستبشرين عاآ تاهم اللهمن فضاه والتاسعة والعشرون الخشرف العز والكرامة من حلل وتاجو براق والثلاثون بياض الوجه ونوره قال الله تعالى وحوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة وقال وجوه يومثنكم سفرة ضاحكة مستبشرة والحادية والثلاثون الامن من أهوال يومالفيامة قال الله تعالى أممن بأتي آمنايوم

القيامة والثانية والثلاثون الكتاب البمين ومنهم من كفي الكتاب رأسا والثالثة والثلاثون تيسير الحساب ومنهم من لايحاسب أصلا والرابعة والثلاثون ثقل الميزان ومنهممن لايوقف للوزن أصلا والخامسة والثلاثون ورود الحوض علىالني صلىاللة عليه وسلم فيشرب شربة لايظمأ بعده أبدا والسادسة والثلاثون جواز الصراط والنعاة من النارحتي أن منهم من لا يسمع حسيسها وهم فمااشتهت أنفسهم خالدون وتخمد لهم النار والسابعة والثلاثون الشفاعة في عرصات القيامة بحوامن شفاعة الانبياء والرسل والثامنة والثلاثون ملك الابدفى الجنة والتاسعة والثلاثون الرضوان الاكمر والار بعون لقاء رب العالمين إله الاولين والآخ بن بلا كيف جل جلاله \* ثمأ قول وأنماعه دت ذلك على حسب فهمي ومبلغ علمي في قصوره ونقصه ومع ذلك فقدأ جلت وأوجزت وذكت الاصول والجل ولو فصلت بعض ذالتكاحتمله السكتاب ألاترى آنى جعلت ملك الابدخلعة واحدة ولوفصلنها لارتفعت على أربعين خلعة من نور الحور والقصور واللباس وغيرذاك ثم كل نوع يشتمل على تفاصيل لايحيط بهاالاعالم الغ بوالشهادة الذي هوخالقها ومالكها وأي مطمر لنافي معرفة ذاك وربنا سبحانه يقول فلاتعل نفس مأخفي هم من قرة أعين عمان رسول الله صلى الله عليه وسليقول خلق فيها مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشروان المفسرين يقولون في قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كلات مي انهذه هي الكامات التي يقولها الله نعالى لاهل الجنة في الجنة باللطف والاكرام وماتكون حاله هذه فأنى نبلغ جزأ من ألف ألف جزء منه وتحن بشر أوكيف يحيط به علم مخاوق كلا بل تقاعدت الهمم وتقاصرت دونه العقول وحق أن يكون ذاك كذلك وهوعطاء العزيز العليم على مقتضي الفضل العظيم وحسب الجودالقديم الافليعمل العاملون وليبذل المجتهدون جهدهم لهذا المطاوب العظيم وليعاموا أن ذلك كله أقل قليل في جنب ماهم اليه محتاجون وايا ويطلمون وله يتعرضون وليعلم وا ان العبد لا بدله في الجاةمن أربعة العلموالعمل والاخلاص والخوف فيعلمأ ولاالطريق والافهوأ عمي ثم يعمل بالعلروالافهو محجوب ثميخلص العمل والافهومغبون ثملا يزال يحانب يحذر من الآفات الى أن يجد الامان والافهو مغرور ولقدصدق دوالنون حيثقال الخلق كالهم موتىالاالعاماء والعلماء كالهم نيامالاالعاملين ولعاملون كلهم مغترون الاالخلصون والمخلصون كلهم على خطرعظم \* قلت أناوالحب كل المجسس أربعة أحدهامن عاقل غيرعالم مايهتم بمعرفة مابين بديه أمايت عرف ماهو مطلع بعدا لموت عليه بالنظرف هذه الدلائل والعبر والاستاع الى هذه الآيات والندر والانزعاج بهذه الخواطر والهواجس فى النفس قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وماخلق اللهمون شيم وقال تعالى ألا يظر، أولتك أتهممبعو وناليوم عظيم والثاني من عالم غيرعامل بالعلم أمايتفكر مايعلم بقينا ما بين يديه أمن الاهوال العظام والعقبات الصعاب وهذا هوالنبأ العظيم الذي أنتم عنه معرضون والثالث من عامل غير مخلص أمايتأمل قوله تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاصالحاولا يشرك بعبادة وبهأ حداوالرابعمون مخلص غير خائف أماينظر الىمعاملاتهجل جلالهمع أصفيائه وأوليائه وخدمه الدالة بينهو بين خلقه حتى يقوللا كرم الخلق عليه ولفدا وجي اليك والى الذين من قبلك الآيات ومحوها حتى حكيراً نه كان علمه السلام يقول شيبتني هودوأ خواتها يه تمجلة الامرونفصيله ماقاله رب العالمين فيأر بع آيات من الكتاب العز يزقوله عزوجل أفسيتم أنما خلفنا كمعمثا وأنكما الينالا ترجعون ممقال جل أسمه ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا التهان التهخير عماتهماون عمقال جلمن قائل والذين جاهدوا فينالهدينهم سبلنا ثمأجل لكل فقال وهوأصدق القاتلين ومن حاهدفانما يجاهدلنفسه انالله لغي عن العالمين ونحن استغفراللة تعالىمن كلمازل بهالقدم أوطغابه الفلم ونستغفرهمن كلأقاويلنا التىلانوافق أعمالنا

هداعلى الاقران والنظراء وكيف يرفع منصبك في مجالس الآمراء والوزراء لبوص لك الى الصلة والارزاق وولاية الاوقاف والقضاء فاعممل أن الشيطان قد أغواك وأنساك متقلبك ومثواك فاطاب لك شيطانا مثلك لمعامك ماتظن أنا ينفعك ويوصلك إلى بغيتك ثم اعل أنهقط لا يصفولك الماك فيمحلتك فضلاعن قريتك وبادك ثميفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمان والسلام عليكم ورحةالله وبركاته والحديثة أولاوآخرا وظاهرا وبأطنا ولاحول ولاقوة الاباللةالعلىالعظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولسنغفره من كلما ادعيناه وأطهر نادمن العلم بدين القد تعالى مع التقصير ليدونستففره من كل خطرة دعنا الله تصدير المنظمة المنظمة القصير المنظمة المعاشر ولذي المحاشر المعاشر المنظمة المعاشرة عالمين ولوجه بدس بدين وأن الابحداد بالاعليناوأن يضعف المعينان الصاطات الدارت أعمالنا المينا الله جوادكرم هم قال الشيخ رضى الله عنه في الماأن ولا مجوادكرم هم قال الشيخ رضى الله عنه في الماأن ولا كوف شميح كيفية سلوك طريق الآخرة وقد وفينا بالقصود والحديثة الذي بعملة تم الصاطات و فيضله تنزل البركات وصلى القد على خبرمولود دعا الى أفضل معبود محمد النبي وعلى آلموسلم تسلم اكثيراطيم المباركا فيد على كل حال

﴿ يَقُولُ الْفَقْبِرِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ الرَّاهِمِ بن حسن الانباني خادم العروريس لجنة التصحيح بمطبعة الشيخ الجايل ( مصطنى الباني الحابي وأولاده ) خصر المحروسه ﴾

محمدك اللهم أن أحييت فلوب الهمينن بوابل غيث معارف المخلصين ومنت بحريل هباتك على كما العارفين فنهموا من المعلات وأيفناوا من الرقدات وتعلي ونسلم على ينبوع الهدايات ومعدن الآماب والمكرمات سيدنا محمدة العراضياء منهجوم الهدايات وأمابعد، في فقد تم محمد، تعالى طبع كتاب مناج العابدين العارف بالنه الامام حجة الاسلام أقى حلمد العرابي رحالته وأسكنه دار

وعلى بريال والمساهلين المساهلين المساهلين والساهلين والمام الله كور ضاء وقد تحتاسطراره ووثيت غرره كمتاب بداية الحداية الاخلاق ضائد بها المام الذي في مضار السباق وذلك بطبعة في السباق وذلك بطبعة السباق وذلك بطبعة السباق الحاجي أولاده) بمصر مصححا. عمر فقط بحداث المستب الحاملية بها وذلك في مهرسة الله الحداية ومن شهور سنة في شهر شوال الذي هومن شهور سنة



م ۱۳۳۷ هجریة علی صاحبها أفضل الصلاة وأنم التحیة آمین آمسین

| ﴿ فهرست منهاج العابدين لحجة الاسلام أبي حامدالغزالي ﴾                                               |                                                                                                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| عيفة                                                                                                | حيفة                                                                                                        |  |  |  |  |
| ة، العارضالرابعالشدائد والمصائب                                                                     | <ul> <li>العقبة الأولى وهي عقبة العلم</li> </ul>                                                            |  |  |  |  |
| <ul> <li>وصل فعليك بقطع هذه العقبة الشديدة الخ</li> </ul>                                           | <ul> <li>العقبة الثانية وهي عقبة التوبة</li> </ul>                                                          |  |  |  |  |
| ٥٧ فصل ثم اعلم بعده فده الجلة أني مجرد لك نسكة الخ                                                  | ١٢ نصل ثماعلم يقيناان هذه العقبة عقبة صعبة                                                                  |  |  |  |  |
| ٦١ فصل و بألجلة اذاعامت قيناأن الله تعالى                                                           | أمرها مهم الخ                                                                                               |  |  |  |  |
| هوالملئ بضهان رزقك الخ                                                                              | ١٢ فصل وجلة الامر أنك اذا ابتدأت الح                                                                        |  |  |  |  |
| ٦٢ البابالخامسفالعقبة الخامسةوهيءقبة                                                                | ١٣ العقبةالثالثة وهي عقبة العوائق                                                                           |  |  |  |  |
| البواءث                                                                                             | أحدها الدنياومافيها مء العائقي الثماني الخاق                                                                |  |  |  |  |
| ٦٤ فصل فعليكاً يهاالرجل بقطع هذه العقبة الخ                                                         | ٢١ العائق الثالث الشيطان                                                                                    |  |  |  |  |
| ٧١ فصل وجلة الامرانك اذانذ كرت سعة رحة                                                              | ۲۶ العائقالرابع النفس                                                                                       |  |  |  |  |
| اللة تعالى الخ                                                                                      | ۲۸ الفصل الاول فصل العين أى من فصول                                                                         |  |  |  |  |
| ٧١ البابالسادس فى العقبة السادسة وهي                                                                | الاعضاء الجسة ٢٥ الفصل الثاني الاذن                                                                         |  |  |  |  |
| عقبة القوادح                                                                                        | الفصلالثالث اللسان                                                                                          |  |  |  |  |
| ٧٥ فصل فعليك بقطع هذه العقبة المخو فة الح                                                           | ٣١ الفصل الرابع القلب                                                                                       |  |  |  |  |
| ا ٧٨ فصل وعلى وجه آخرأن الملك العظيم الخ                                                            | ٣٧ الفصل الخامس في البطن وحفظه                                                                              |  |  |  |  |
| ٧٩ فصل ثم أقول بعد هذه الجلة تية ظمن رقد تك الح                                                     | ٤١ فصلفعليك أيهاالرجل ببذل المجهودالخ                                                                       |  |  |  |  |
| ٨٢ فصلوجالة الامرأ نكادا أحسنت النظرالخ                                                             | 🔫 فصل ثمراع هذهالاعضاء الار بعة التي هي                                                                     |  |  |  |  |
| ۸۳ العقبة السابعةوهيءقبة الجدوا شكر                                                                 | الاصول الخ                                                                                                  |  |  |  |  |
| ٨٥ فصل فعليك أيها الرجل ببذل المجهودف قطع                                                           | وع فصل وجلة آلامر ألك اذا نظرت بعقلك الح                                                                    |  |  |  |  |
| هذه العقبة اليسيرة                                                                                  | ٢٦ الباب الرابع فى لعقبة لرابعة وهي عة.ة                                                                    |  |  |  |  |
| <ul> <li>٨٩ فصل وجلة الاحرأ نك اذا أحسنت النظر في</li> <li>منن الله تعالى الخ</li> </ul>            | العوارض                                                                                                     |  |  |  |  |
| من ماعلماهوالتحقيقفهذا البابالخ<br>٩١ فصل ثماعلماهوالتحقيقفهذا البابالخ                             | أحدها الرزقومطالبة النفس بدلك الخ                                                                           |  |  |  |  |
| ( "                                                                                                 | <ul> <li>۱۵ العارضالثانی الاخطار وارادتها وقصودها</li> <li>۵۳ العارضا اثالث الفضاء ووروداً نواعه</li> </ul> |  |  |  |  |
| ٣٥ العارض المالت عضاء وورودا تواعه ﴿ عَتْ ﴾<br>﴿ فهرست بداية الهالية المرقوم بهاءش هـــــا الكتاب ﴾ |                                                                                                             |  |  |  |  |
| ۳۱ آداب الاستعدادلسائر الصاوات                                                                      | γ القسم الاول في الطاعات <u> </u>                                                                           |  |  |  |  |
| ۳۵ آداب النوم ۳۸ آداب الصلاة ۳۵                                                                     | <ul> <li>الستيقاظ من النوم</li> </ul>                                                                       |  |  |  |  |
| ع، آدابالامامةوالقدوة                                                                               | م باب آداب دخول الخلاء                                                                                      |  |  |  |  |
| ٢٤ آداب الجعة ٥٠ آداب الصيام                                                                        | ١١ آدابالوضوء ١٥ آدابالغسل                                                                                  |  |  |  |  |
| ٢٥ القسم الثاني القول في اجتناب المعاصي                                                             | ١٦ آدابالتيمم                                                                                               |  |  |  |  |
| ٣٦ القول في معاصي القلب                                                                             | ١٧ آدابالخروج الىالمسحد                                                                                     |  |  |  |  |
| ٧٦ الفول في آداب الصحبة والمعاشرة مع الخالق                                                         | ۱۸ آداب دخول المسجه                                                                                         |  |  |  |  |
| سبيح لهواتعالى ومع الخاق                                                                            | ٢٦ آدابمابعدطاوع الشمس الىالزوال                                                                            |  |  |  |  |
| ( ¨c )                                                                                              |                                                                                                             |  |  |  |  |

